





GENERAL UNIVERSITY

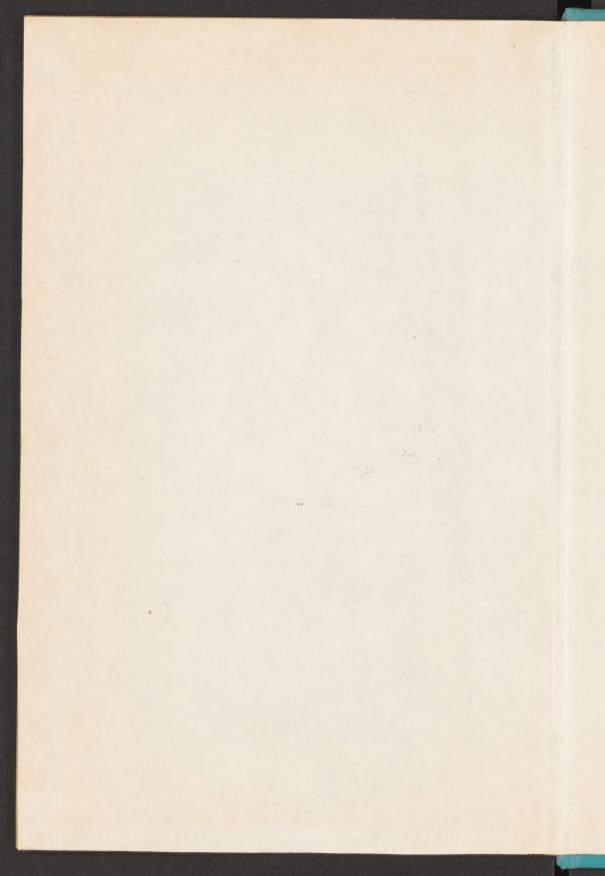



## فيضيا والمالية المالية المالية



تأليف: محمد عابدين حماية و تيسير ظبيان

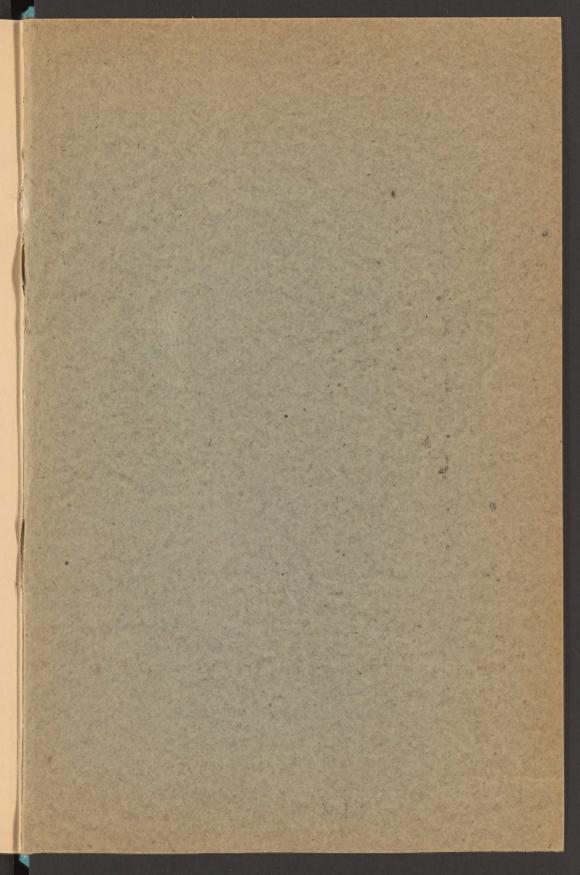

Hamadah, Muhammad Abidin

# فيصل بن الحسين

سجل عام لتاريخ القضية العربية وتطورانها

Faysal ibn al Husayn 1.1

في حياة الفقيد الحافلة بجلائل الاعمال، وصدى الفاجعة الكبرى في جميع الحاء العالم و آراء العظا، وكبار المفكرين في شخصية الفقيد

3 conte

وضع وتأليف

محمد تيشير ظبيان منشيء جريدة الجزيرة محمد عابدين حماده مجاز في الحقوق ،والآداب من جامعة باريس

حقوق الطبع محفوظة جمادى الآخرة عام ١٣٥٢ ــ وتشرين الاول عام ١٩٣٣

طبع في المطبعة العصرية: دمشق بحصه

N.Y.U. LIBRARIES

Near East

DS
79
.5
. H3
v.1
...

الشبل الناشيء في عربن الليوث ، المتوعرع في احضان البطولة والاباء ، الراتع في ميادين المجد و الشرف ، المتقلب في اعطاف العظه أو السؤدد سليل بيت النبوة ، وعضد الاسرة الهاشمية ، وعماد النهضة العربية الوارث لعرش فيصل ، والحامل لامانة فبصل ، والحارس على تعاليم فيصل

#### صاحب الجهولة الملك غازى بن فيصل بن الحسين

قبلة انظار العرب ومناط آمالهم ومهوى افتدنهم أبد الله ملكه ووطد عرشة ، وجعل النصر حليفه والتوفيق اليفه ، في جميع اعماله وحركاته

## المالة المرابعة المرا

ان الجراحات التي اصابت الامة العربية يفقد سيد زعمائها ومؤسس نهضتها ورمن امانيها ماكن الجنان الملك فيصل لا تندمل ، ولحكن يجب على الشعوب المتحفزه الى تشبيد كيانها واقامة صرح عظمتها ان لا تستسلم للاحزان فتنسى الواجب الذي يهيب بها الى النظر في حاضرها ومستقبلها والسعى لمؤاساة كلامها وتلطيف آلامها والاعتبار بما نزل في ساحتها والاستعداد لمجابهة الطوارئ المقبلة

وقد رأينا ان خير ما نخفف به من لوعة هذه الامة المنكودة من جهة و نخلد به ذكرى الفقيد الغالي من جهة اخرى هو اصدار كتاب حافل بجلائل اعماله وجسيم تضحياته و نبيل مواقفه ، وما تاريخه في الواقع الا تاريخ القضية العربية منذ تألق فجرها وانبثاق نورها حتى ايامها الاخيرة فقد رافقها (رحمه الله) شابا و كهلا ، مقائداً وزعما ، امراً وملكا . . .

وها نحن نقدم لابناء امتنا الجزء الاول من هذا الكتاب وقد ضمناه خلاصة تاريخية وافية عن حياة الفقيدوما تخللها من مواقف البطولة الخالدة والحوادث الفريدة ، وما كان يحلي به من المواهب الفذة والمزايا الممتازة والشائل الطيبة ، واثر الفاجعه المكبرى في جميع انحاء العالم العربي والمالك الشرقية والاقطار الاوربية ، وآراء كيار العظاء في الفقيد الجليل

فعسى ان نكون بعملنا هذا قد ادينا بعض الواجب الذي يترتب علينا نحو فقيدنا الراحل ونحو امتنا العزيزة . آملين ان نوفق قريباً لاصدار الجزء الثاني ان شاءالله محمد عابد من حماده محمد تيسير ظبيان

### فيصل والتاريخ

بقلم السيد عابدين حمادة احد واضعى هذا الكتاب

لو اراد المؤرخون ان يبحثوا عن ملك اهتزت لوفاته امة باسرها ، عن ملك جمع بين التاج والزعامة ، عن ملك كرس عبقريته ونفوذه وماله وحياته في سبيل خدمة امته واعلاء شأنها \_ نعم لو ارادوا ان يبحثوا عن هذا كله لقلنا لهم منذ الآن لا تحملوا انفسكم عناء الدرس فان تجدوا الا فيصلا ملك العراق وزعيم العرب على الاطلاق

لقد القى جلالة فقيدنا المعظم درساً على الملوك قاطبة وعلمهم ما كانوا يجهلونه وهو كيف يُمكن الملك ان يكون زعيا وان يغرس حبه في نفوس جميع ابناء امته. لقد اوجد الراحل العظيم في رؤوس الناس صورة جديدة عن الملكية لو اوجدها الملوك القدماء لما فكر المفكرون بالانظمة الجمهورية.

ليحيني المؤرخون اذا استطاعوا:

اي امة بكت مليكها كما بكي العرب فيصلا ؟

اي امة رأت في فقد مليكها خطراً على كيانها بل وحياتها ؟!

اي ملك استطاع التمرد على سيرة الملوك أذ حرم نفسه التمتع بهناء العيش وسعادة العرش مقتنعاً براحة ضميره و اخلاص امته اليه ؟!

ان العلماء والمفكرين والفلاسفة الذين انجبتهم الامة العربية قد انجبت مثلهم امم عديدة ولكن لم تنجب امة واحدة في العالم سوى الامة العربية ملكا كفيصل وهذا هو الفخر الحقيقي !

لقد اوجد خالق النهضة العربية صفحة جديدة لامعة في تاريخ الملوك وهذاهو سر خلود الرجل الكبير.

#### فيصول بن الحسين امنية الامة العربة مندعكرة قرون بقلم السيد تيسير ظبيان احد واضعي هذا الكتاب

قبيل وفاة الملك فيصل بثلاثة ايام دعيت الى حفلة سياسية اقيمت لتكريم بعض الزعماء العراقيين الوافدين الى عاصمة الامويين وبعد ان تعاقب الخطباء واجادوا وافادوا طلب الى الشباب أن اتكام فأبيت فألحوا فتماديت في الاباء والاعتذار واخيراً لم يسعنى الا النزول عند الحاحهم المتواصل فالقيت كلة تناسب المقام قلت فها:

« وما الانتدابات التي قذفتنا بها عصبة (الاثم!) وجاءنا بهما المستعمرون الا اساليب سياسية مربعة ترمي الى تمزيق شمل العرب واقامة العقبات والحواجز دون اتحادهم وتعارنهم ، فليكن مثلنا الاعلى في حركتنا الوطنية السعي مجميع الوسائل للاتحاد مع العراق ، والاتجاه بكل قوانا الى ذلك القطر الشقيق حيث تنمو دوحة الامبراطورية العربية التي غرس جذورها فيصلنا المفدى ... »

ولا بدّ من الفول بأن السبب الذي حفزني الى الجهر بهذه الحقيقة هو نفس السبب الذي حداني الى اعتزال السياسة سابقاً والاعتذار عن الكلام في هذا الجمع وذلك لانني وجدت القوة والعزة والمنعة متوفرة في العراق بفضل جهود فيصل وتعالمه ومباديه ...

وصلتي بالفقيد الغالي ليست حديثة العهد بل ترجع الى ايام الحكم الوطني اذ كنت تليداً ناشئاً في كنفه عام ١٩٦٠ فضابطاً (صغيراً) تحت رايته عام ١٩٢٠ ولقد تشربت حينئذ تلك المبادى، والتعاليم و آمنت (من ذلك العهد) بانهرجل الساعة الذي تترمقه الامةالعربية . ثمازدادت هذه العتيدة رسوخاً في نفسي وانطباعاً بين جوانحي بعد ان بلغ العراق مرحلته الاخيرة ونفض عنه غبار للذل ووقف الي

جانب الامم ذات السيادة والسلطان ، وبعد ان تشرفت ايضاً بمقابلته في رحلته الاخيرة في عمان يوم الثلاثاء (الواقع في ٦ حزيران سنة ٩٣٣) اذ وقفت منه على ا و و خطيرة جعلتنى اعتقد اعتقاداً جازماً لا يخامره ريب بان مستقبل البلاد العربية منوط بمساعي فيصل ، وان السياسة الرشيدة الوحيدة التي تفيد هذه البلاد و تنقذها من محنتها الشاملة هي سياسة فيصل ، وان الزعيم الفرد الذي يجب ان تهفو اليه القلوب و تتجه نحوه الا مال هو فيصل !!.

غير أني مع الاسف الفيت أن سياسة فيصل لا يعمل بها في هذه البلاد المنكودة بل يضرب بها عرض الحائط:

ففيصل يدعو الى التعاضد والتساند وتوحيد الكامة وحسن التدبير ونحن تعن في التناحر والتنابذ وتمزيق الصفوف .والاندفاع وراء الاهواء

000

ورب قائل يقول ما دامت عقيدتك بالمك الفقيد تلك التي اسلفت فهل قمت محوه بواجب الوفاه واديت له مفترض الآلاء ؟ وهل اقبلت على التبشير بتلك السياسة الناجمة والدعوة اليها ؟؟

اقول: ارجو ان اكون قد فعلت ... فإن مقالاً في الكشيرة التي نشرتها في : جريدة المقطم المصرية التي كنت اكتب فيها ، وفلسطين اليافية التي كنت اراسلها والجزيرة الدهشقية التي توليت اصدارها تنم عما كنت اشعر به من العواطف البريئة نحو الفقيد الراحل اذ فيها كنت ادعو الشباب الى الالتفاف حول الملك الزعيم واحثهم على تتبع خطواته واقتفاء آثاره والنسج على منواله

وفوق ذلك كله فقد دعوت في « الجزيرة » الى امور ثلاثة على جانب عظيم من الاهمية كئت ارمى من ورائها الى التقريب بين القطرين الشقيقين ( سورية والعراق) وهي :

مضابط التوكيل

الا م الاول: توكيل جلالة الملك الفقيد لحل القضية السورية فقد جاء في

العدد ( ٩٧ ) من جريدة الجزيرة الصادر بتاريخ ٧ محرم سنة ٢٥٣ ما يلي:

ر ... وليس اجدر في نظرنا ، لترك مقاليد امورنا اليه ، من جلالة الملك فيصل محرر سورية ومنقذها وواضع الحجر الاول في اساس نهضتنا وكيانها ، وقد سبق له ان انال سوريا الاتفاقية المعروفة باسم اتفاقية فيصل كايمانصو التي يعرفها كل سوري ولا يعارض في الحصول على اتفاق شبيه بها

وان لجلالة الملك فيصل من شخصيته المحترمة ومقامه الرفيع السامي وحبه واخلاصه لهذه البلاد ما يكفل حل القضية السورية على ما تشتهي الامة وما يحقق مبادئها القومية وينيلها حقوقها المشروعة

فاذا ترى الامة وقادة الرأي العام والمشتغلون في حقل القضية السورية في تنظيم مضبطة يوقعها جميع ابناء البلاد السورية من جميع المناطق يضمنونها مطالب الامة وأمانيها ويلتمسون فيها من جلالة الملك فيصل مفوضين جلانته تفويضا مطلقاً \_ محادثة حكومة باريس في الامر في اثناء زيارته المقبلة للقارة الاوربية...الخ »

#### سنلبس الفيصلية

الامر الثاني: لبس الفيصلية ( السدارة ) وهذا نص الدعوة الموجهة الى الشباب السوري مهذا الصدد كما جاء في العدد ٦٣ من جريدة الجزيرة الصادر في ٢٩ ذي القعدة سنة ١٣٥١:

كشر من التاس لا يحبون الطربوش لانه فرض علينا في زمن لم نملك . فيه من امرنا شيئاً ، ولانه يصنع في الغرب ، ولانه قبيح المنظر ... ولا ألف سبب وسبب يعرفها خصوم الطربوش ... ولكني لا ارى استبداله بالقبعة بل ارجح صنع زي جديد يمثل شيئاً من مزايا الشرق وجماله ... وارجح ، حتى على الزي الجديد ان نلبس الفيصلية التي يلبسها اخواننا في العراق . فذكون ضربنا بذلك مثلا ملموساً على تعلقنا بالوحدة العربية ، واخذنا بنوع من الكساد يجمع الى جماله الرخص و يمكن

ان يصنع في البلاد .. ثم هناك فائدة رابعة هي ان الرجل يستطيع ان يلبس السدارة الفيصلية حتى في البلاد الاوربية دون ان يكون هدف الانظار !

فيا ايها الشباب، لنلبس السدارة « الفيصلية » واذا كان احدكم يخشى ان يكون البادي. في لبسها فاننا سنعقد اجماعاً كبيراً ونخرج منه جميعاً لابسي الفيصليات الخ..»

#### شارع فيصل الاول

الام الثالث: \_ تسمية احد الشوارع الكبرى في دمشق باسم جلالته . وهذا نص الاقتراح المدرج في ٧٥ ذي القعدة سنة ٣٥١:

« ... ان في نهاية ما يسمونه ( شارع فؤاد الاول ) طريقاً طريق بغداد \_ يقودها بالفكر الى عاهل عربى مجيد تحفظ له البلاد في نفسها الجمل ذكرى ، والى شعب شقيق لم ينس ممثله في حمية الامم ان يذكره في اول خطبة القاها ، فنم بذلك على عمق الحب وجمال العاطفة اللذين محلمهما العراق لسورية المجاهدة !

هذه هي الحاطرات التي تجول في فكر كل سوري صادق العروبة يوم تحتفل السلطة بتسمية شارع من شوارع دمشق باسم الملك فؤاد ، ولذلك اراد منشي هذه الجريدة ان يدكر بان الشعب السوري يحرص على ان يسمي شارعاً من احسن شوارعه باسم الملك الذي نع في ظلاله بالحرية والسعادة والذي لا يزال يعطف عليه هو وشعبه عطب الاح على الاح فقابل حضرة رئيس الوزراء ووزير الداخلية وحدثه في الام طويلا واقترح ان يحمل شارع بعداد هذا الاسم ونعتقد ان الشعب كله يثني على اقتراح منشيء هذه الجريدة فيل للحكومة ان تسمع اقبراح الشعب ونحس الى تاريخنا الزاهر والى الصداقة الوثيقه التي تربطنا باهل العراق ومليكهم الكمر ؟؟ »

#### محقيق هذه الاقتراحات

وانني لاحد الله ان الظروف شاك ان تحقق هذه الاماني الثلاث ، فأن البلاد

the ( he mi) b

قامت على قدم وساق لتفويض الملك العظيم وبعثت اليه بمئات العرائض والرسائل والبرقيات وتألفت الوفود لقابلته في عمان وعرض رغائبالامة السورية على اختلاف طبقاتها وعناصرها

ثم ان المجلس البلدي بدمشق اجتمع في ١٧ ايلول سنة ٣٧٩وقرر باجماع الآراء اطلاق اسم الملك فيصل على شارع القصاع الكبير ويبلغ طوله كيلو مترين ونصف بعرض ١٦ مترآ

اما لبس السداره الفيصلية فقد تم اخيراً في اجتماع حاشد عقده فتيان الجزيرة بتاريخ ٢٤ ايلول سنة ٩٣٣ في دار الجزيرة وبادروا حالا الى خلع طرابيشهم والاستعاضة عنه بالسدارات الفيصلية

هذا ما قت به نحو المليك الجليل (حيا ...)

والآن اتقدم بهذه الحلقات المتسلسلة بالاشتراك مع صديقي الاستاد عابد ف حادة التخليد ذكرى المليك الراحل (ميتا ... )

لماذا نبكي فيصلا؟٠٠

اننا یکی قبصلا ...

لاننا فقدنا به الامل المنشود الذي اعددناه لمستقبلنا الزاهر ..... اننا ننفجع لفيصل ..

لاننا اضعنا بوقاته ذلك الشعاع المنير الذي كان يهدينـــا سواء السيل ويتدد من طريقنا ظلمات الدجي

اننا تتحشر على فيصل ...

لاننا حسرنا بفقده ملكا شعبياً نابعاً ، وقائداً الجريئاً بارعاً، وزعيماً سياسياً فذاً لم وشخصية ممتازة منقطعة النظير !!

فيالفداحة الحطب الذي نزل في ساحتنا ونحن الحوج مانكون الى تضميد الجرالع ويالهول الفاجعة التي قصمت الظهور وأقضت المضاجع وقرحت القلوب والاكباد! ويا لطول حزن الامة الدبية ولوعتها على مؤسس مجدعاً و عامل لواء تهضها الما

### فيصل القائد الشجاع

لعل أبرز سجية من السجايا التي يتحلي بها العرب ويمتازون بهـا على غيرهم من الاقوام اباؤهم وعن انفسهم وعيوفهم عن احمال الضيم وتجرع كؤوس الذل ، وقد كان فيصل قدس الله روحه مثالا حقيقياً للثائر المربى الذي يأبي الاستكانة ويفني في سبيل الحرية والسيادة ، ولا غرو فان جلالته ارتضع ألبان الأنفة والاباء في البوادي والقفار حيث تدرب على الفروسية وامتطاء الخيل واستعمال السلاح وحيث اشترك في كثير من الغزوات وقاد بعض الحملات لقمع الحوادث التي كانت تقع في أطراف مملكة ابيه. ولقد تجلت هذه الانفة بأجلي مظاهرها عندما كان عضواً في مجلس النواب (المبعوثان) في الاستانة اذكان يرفع صوته في كل سانحة بالدفاع عن حقوق امته والدعوة الي انصافها ، وحسبنا ان نذكر بهذه المناسبة وقوفه في وجه الطاغية احمد جمال باشا بعد ان اخفقت مساعيه في الافراج عن اخوانه الاحرار الذين صلبوا على اعواد المشانق ظلماً وعدواناً ، ثم اضرامه نيران الثورة العربية وحمله القبائل على الاشتراك بها انتقاماً من الذين عبثوا بالكرامات ونكثوا العهود، ثم لنذكر ايضاً نزوله عند رغبة السوريين بعد ان توج ملكا عليهم وبعد ان أرادوه على مقاتلة الفرنسويين الذين جهزوا حملاتهم ووجهوها الى احتلال دمشق فلم يتوان عن تلبية هذا النداء وذهب بنفسه الى مسجد امية حيث التي خطبته الاخبرة التي حض فيها الناس على الجهاد وامتشاق السلاح وبادر الى ارسال حرسه ورجالة الى ساحة القتال. ثم يجب ان لا ننسي موقفه الاخير حينًا قام الشعب العراقي قومة الرجل الواحــد يريد الاقتصاص من القبائل الاشوريه التي شقت عصا الطاعــة واستنجدت بالمستعمرين ليوطدوا اقدامها في البلاد ويخلقوا في بطن الوطن العربي وطناً اجنبياً دخيلاً . ان فيصلا لم يتقاعس عن تأييد سياسة نجله ولي العهد في نأديب اولئك القوم والضرب بالاندارات وتهديدات المستعمرين عرض الحائط. والراجح ان هذا الموقف النبيل الذي وقفه جلالة الفقيد الاعظم كان من اقوى الاسباب التي افضت الي انطفاء شعلة حياته لان وقوع الحوادث المذكورة بعد ان انتظم امر

العراق واستقرت أحواله اثر في نفسه تأثيراً بليغاً .

ويظهر ان للشعر العربي الحماسي الذي كان جلالته يعكف على بالاوته ويتغنى به ويتمثل به في مختلف المناسبات دخلا في تكوين هذه النفسية الحرة الثائرة .

ومما رواه المستر لويس توماس الكانب الانكليزي الكبير ان فيصلا كان حيما يستريح من متاعب الحرب يمضي وقته في تلاوة اشعار قومه القدماء الاماجد وكان احب الشعراء اليه امرؤ القيس وهو اشهر شاعر تغنى في العصر الجاهلي بالجمال والنساء والصحراء والحب وكان يطرب جلالته ويسر نفسه ان يقرأ اشعار زهير وطرفة والاعشى والمتنبي وغيرهم، وكثيراً ما كان يردد قول المتنبي شاعر الفخر والحكمة:

الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم وكثيراً ماكنت أراه يقرأ باعجاب زائد اشعار عنترة المفعمة بأعاني الحرب والمعارك. والحرب هي التي توحي الى الشاعر اشعاره وكثيراً ما مات عربي متأثراً من شعر حماسي أثار اعجابه والهب احساسه وراح جرسه العذب عملاً اذنيه.

ومما كان يروى عن بصولة الفقيد وقوته وصلابة عوده انه كان يملك عمرة اسمه سهاد لا يتناول الطعام الا من يد سيده العظيم ويمشى ابداً في ركابه و كثيراً ما اتقد سيده من موت محقق دبره له الغادرون، ولكن هذا النمر جاع مرة وكان سيده غائباً عن المعسكر مدة يومين ولج به الجوع فغضب وثار وقطع حديده واختباً منه الجنود ، وعلق النمر سهاد برسول كان قادماً بمهمة لفيصل فكاد يقضي عليه لو لم يأت فيصل ساعتند فجأة ويهاجم النمر الجائع ، ونشبت بين للطرفين و الفقيد والنمر » معركة دامية حتى اذا شعر الفقيد بشدة عزيمة النمر رفعه الى ما فوق والنمر » معركة دامية حتى اذا شعر الفقيد بشدة عزيمة النمر رفعه الى ما فوق واحدت الصداقة بين و النمرين » واخذ سهاد يلحس رجلي سيده كأنه يريد ان يستغفره عما يدره منه ه.

### فيصل السياسي الحاذق

ومما لا س نة فيه أن الفقيد كان يتمتع نقسط و افر من الالمعية والنباهة وسرعة الحاطر وطول ألاناة ورحامة الصدر ؛ تلك المزايا التي خلقت منه زعما سياسيًا حكما منقطع النظير ، وملكا عادلاً رفع من شأن شعبه واستطاع ان يبلغ مه اسمى المراتب. ويظهر أن للظروف العديدة والحوادث المتنوعة التي مرت على الفقيد كان لهـــا اثر نافذ في تكوين هذه الشخصية الممتازة ، فإن جلوس الفقيد إلى جانب اساطين السياسة التركيـة في مجلس النواب العناني، واتصاله بالهيئات السياسية العربيـة، وتبوأه العرشين السوري والعراقي ، ورحلاته المتتابعة الى باريس ولندن وجنيف ، واتصاله بالمقامات العليا في اوروبا قد اكسبته تجارب عديدة واختبارات شتى حتى استطاع بدهائه وحنكته وثاقب فكره ان يتفق مع المسيو كامانعو عام ١٩٢٠على شروط \_ لو قبل بها انزعماء \_ لكان للملاد السورية وضع مستقر مختلف عاماً عَن الوضع المتقلقل الذي انتهت اليه ، ولزالت من جوها هذه الغياهب القائمة ، كما انه استطاع أن يسير بالعراق اشواطـاً بعيدة في ميدان الحرية والاستقلال برغم الصُّعُوبِاتِ التي اعترضت سبيله والظروف الحرجة التي تسنم فيها عرش الرافدين. وهنالك قصص ونوادر كبيرة تروى عن الفقيد وتدل على رجاحة عقله وحسن

تصريفه للامور وقدرته على استالة عدوه واكتساب مودته .

وماذكره الاستاذ العقاد ان احد الادباء السوريين اخبره انه حين التقي الفقيد بالملك ابن سعود خطر ان مدخن لفيفة بيد انه ذكر ان التدخين حرام في مذهب الوهابلين فقال للمالك الوهابي وهو يمزح: لقد بقيت مشكلة يا اخي نود ان نتكلم فيها الآن .. فهل تأذن بالكلام فيها ؟

وللبق الى ظن الملك ابن سعود ان فيصلا يرمد التطرق الى احدى المعضلات السَّيَّاسية التي لا يسمل التساميج فها على ملك النحديين فقال ضاحكا: بل الافضل ان نرجمُها الى وقت آخر . فلم يسع الملك فيصل الا أن يتمهل حتى سنحت له فرحة الاستئذان فخرج مدخن بعيداً عن الملك الوهابي ، ثم عاد الى لقائه بعد الفراغ من التدخين ! فلما سمع ابن سعود بالحبر اكبره وكان له ابلغ الاثر في التقريب بين العدوين القديمين ..

واما تقديره لحرية الرأي واحترامه لعقيدة خصمه فالى القاري ُ الحادثة الاتية: قال الاستاذ فكري اباظه:

في فندق سميراميس في عام من الاعوام قيل لي ان « فيصلا » العظيم يود ان براك ، فطرت الى الفددق وانا متهيب لقاء الحبار ، رجل الحرب ورجل السلم ورجل البناء والتشهيد ...

وادخلوني الى غرفة الاستقبال فاذا بالعظم يقبض على يدي بيديه محنو غريب وعطف كله وجدان ... واذا با بتسامة وديعة قد ارتسمت على شفتيه ، واذا بي اشعر بابي في حضرة صديق من زمن بعيد ...

قال الملك : انا سعيد بلقائك ، واكون اسعد حالاً لو اهديتني مجموعة مقالاتك التي لها مكانة عندنا في العراق ...

قلت: يأمولاي أن هذا لكشير، أنه لشرف عظيم، وسأفعل بكل أجلال وامتنان ...

وكنت في الواقع كاذباً في وعدي ، وبدا على الارتباك واضحاً فمجموعة المقالات كانت تتضمن في بعضها طعناً مراً على الملك حسين. فما لبث جلالتــه ان لمح ارتباكي فقال باسلوب الساسة الكبار:

ارسلها ولا تقطع من اوراقها شيئًا فسأتبع تسلسل نمر الصفحات ، ولا يضيرك ان تكون ذرأي في الناس فأنت حر وانا اقدر حربة الرأي.. »

## فيصل الراعي الصالح

وكان الفقيد على جانب عظيم من دمانة الاخلاق وحسن العاملة لرعاياه ومرؤوسيه حتى غدا مضرب الامثال في التواضع والديموقراطية ورقة الحاشية .

وقد روى احد الصحفيين انه سافر مع جلالته في باخرة واحدة وكان جالساً (الصحفي) على ظهر الباخرة مع بعض المسافرين على الكراسي الطويلة (الشيز لونج) البي يجلس عليها المر متمدداً فلمح جلالته يتزه بالسير مع احد وزرائه ولما رآه يدنو انزل الصحفي رجله عن الكرسي استعداداً للوقوف اجلالا واحتراماً على منتف جلالته هذه الحركة فسار نحوه وقال حرفياً: « لماذا هذه الحركة . . خليك على راحتك وخليني على راحتي . . . ارجوك اجلس » واستأنف السير بعد ذلك وبعد ما قطع سطح السفينة ذهاباً واياباً نحو عشر مرات عاد الى حيث كان يجلس الصحفي وجلس على كرسي بجانبه وقال: ماذا عند صاحبة الجلالة الصحافة ؟ فقال الصحفي وجلس على كرسي بجانبه وقال: ماذا عند صاحبة الجلالة الصحافة ؟ فقال يديه في الاخرى كاكانت وقال وهو يشدد في مخارج الالفاظ: « انني يا اخي لا افهم يديه في الاخرى كاكانت وقال وهو يشدد في مخارج الالفاظ: « انني يا اخي لا افهم حقيقة ما معني هذه الكلمة: دعوقراطي! ولماذا يقولون عني انني ديموقراطي كأنني اعمل عملا عجبياً ، وانا عربي بدوي هكذا نشأت وهكذا عشت وهكذا سأموت ، انا لست سوى فرد من الافراد ، واذا كنت ملكا فلكي أؤدي مهمة ، فهل احتاج لتأدية هذه المهمة الى التوسل بالعظمة والعظمة لله! »

وكان جلالته يقود يوماً سيارته في عودته من البلط الملكي الى قصره في من عته في الحارثية وكان شاكر بك الوادي مرافقه الاول جالساً الى جانبه فلما وصلت السياره الى جسر دجلة اضطرت الى الوقوف عند مدخله لان بعض الرعاة كانوا مجتازون الجسر مع مواشيهم فهم شاكر بك بالنزول من السيارة ليأمرهم بالاسراع حتى لا يطول انتظار الملك أماكان من جلالته الا ان استوقفه قائلا: ماذا ثريد ان تصنع ؟ مه فقال المرافق « اريد ان استعجلهم مه فقال رحمه الله « لماذا؟ ماالفرق بينهم وبيني ... بل انا راكب سيارة وفي استطاعتي ان اعوض هذا التأخير..

ونما ذكرته بعض الصحف ان جلالته كان ينهب الارض يوماً بسيارته على مقربة من بغداد فاستوقفه قروي عجوز فاوقف السيارة وسأله عن حاجته فقال القروي وهو يجهل شخصه « انا ذاهب الى قرية كذا فارجو ان توصلني اليها في

طريقك « فقال له مرحباً يا عمي » ودعاه الى السيارة واقله الى الجهة التي كان يريد الذهاب اليها ولما بلغها قال له مرافق جلالته « هذا سيدنا فيصل » فاسقط في يد القروي وتلعثم فطيب جلالته خاطره حتى سري عنه ثم ودعه واستأنف سيره

وكان رحمه الله مثالا للاب الشفوق على بنيه والراعي الحاني على رعيته وكان واسع الصدر طويل الاناة كثير التغاضي عما يسمعه من هنات او يلقاه من خشونة في المعاملات ، وقد اعاد لنا بذلك صفحة لامعة من حياة الحلفاء الراشدين والملوك العادلين

وقد حدث في اثناء الثورة العربية عندما كان سموه (يومئذ) يقود الجيش العربي الشهالي ان رابط الجيش في مكان يدعى «الكويره» على الطريق الواقعة بين العقبة ومعان فجيء الى القيادة العامة ذات يوم برجل من الاعراب فاجأه الجند وهو في حالة مريبة ، وعندما حقق من المجلس العسكري ثبت لديه ان الرجل جاسوس وانه كان يعمل لحساب العدو وحكمت عليه المحكمة العسكرية بالاعدام وفي صبيحة اليوم التالى نفذ الحكم في الرجل رمياً بالرصاص . وعاد مرافق الامير فيصل ليطلعه على الحبر فقال فيصل :

يعز علينا وايم الحق ان نكون قد وافقنا على اعدام رجل عربي كان بوسعنا ان نضمه الى رجالنا ، الا يكفي ان يكون العرب معذبين في اوطانهم ، وأن يعلق احرارهم على اعواد المشانق ، حتى نرى انفسنا مضطرين نحن ايضاً الى اعدام رجال من ابناء قومنا ؟

قال هذا وانحدرت الدموع من عينيه.

وليست هذه المره الوحيدة التي رؤي فيها فيصل يبكي فقد روت احدى الصحف انه جيء الى المعسكر العربي في ابي الاسل بامرأة لبنانية معها ابنتها وابنها وكانوا في حالة يرثى لها من الفقر والضعف والهزال. وعندما قصت المرأة على فيصل ما قاسته من جراء المجاعة في لبنان بكي فيصل بأثم وامر ان ترسل المرأة. وابنها إلى مصر

#### فيصل التقى الورع

لم تؤثر مظاهر الحضارة الغربية الحلابة في نفس فيصل ، ولا بهرته مباهجها وملاذها بل ظل في جميع تنقلاته ورحلاته العديدة في المالك الاوربية متمسكا باهداب دينه القويم ومحافظاً على الشعائر الاسلامية كل الحافظة يوردي الصلوات في اوقاتها ولا يأبه للمشاغل العديدة والظروف الشاذة التي كانت تعترض سبيله ويأبى ان يسنم الى المستوي الذي لا يتفق مع جلال قدره وشرف محتده . وقد اجمع رجال حاشيته واصدقاؤه الذن رافقوه في اسفاره وصحبوه في اقامته انه لا يعرف طعم الحمر حتى ان وزرادة ورجال حاشيته كانوا يحترمون عاداته فيأنفون من تناول المشروبات الروحية في حضرته

#### فيصل وشؤون التعليم والتهذيب

كان يمتقد جلالة الفقيد ان لاحياة للامة الا برفع مستواها التعليمي والثقافي وهو من اجل ذلك اعتمد على نخبة صالحة من رجال التربية والتعليم في العالم العربي وعلى رأسهم الاستاذ ساطع الحصري ووسد اليهم امر اصلاح حالة المعارف في العراق وكلف الحكومات التي تعاقبت في عهده بان تقدم لهم كل التسهيلات المكنة وبذلك تقدم العراق اشواطاً بعيدة في مضار العلم والتربية وازداد عدد المدارس الاولية زيادة محسوسة

ومن ارائه في التعليم ما تحدث به الى احد الصحفيين المصريين اذ قال: ان الاستقلال الحقيقي لا يشيد الا على دعائم المدنية والمدنية الحقيقية لا تقوم الاعلى التعليم فالتعليم هو الركن الاكبر وحجر الزاوية لكل امة تبغي التقدم

وقد دعا من مؤتمر المعلمين العراقييين الى الشاي في حديقة قصره فكان



جلالة الفقيد الاعظم المغفور له الملك فيصل بن الحشين قدس الله روحه

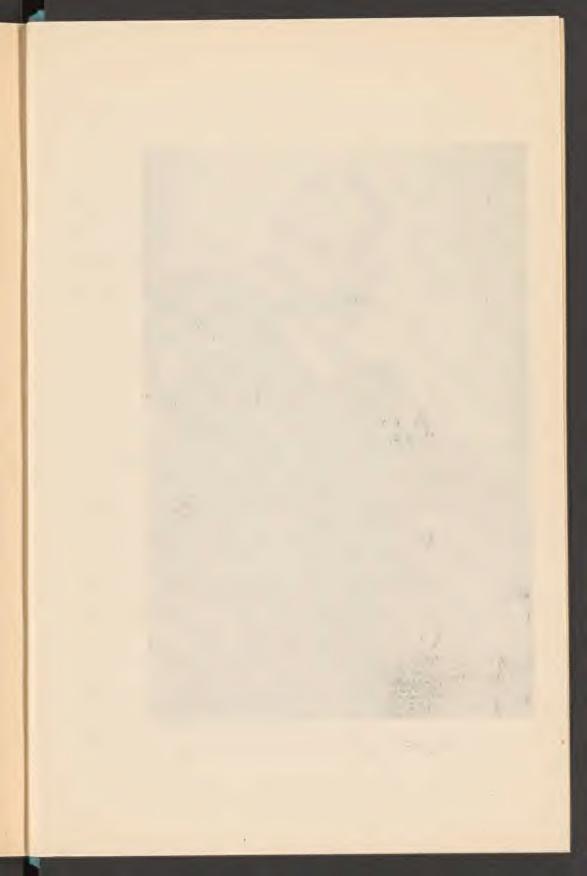

يتنقل بين موائدهم ويلاطفهم و يحادثهم في شؤون صناعتهم ثم القي فيهم خطاباً جامعاً قال فيه : « لو لم اكن ملكا لكنت معلم »

وذكر احد العراقيين ان جلالته زار احدى المدارس الابتدائية زيارة طويلة وسجل اسمه في عداد مدرسها.

ويجب ان لا يفوتنا ان المجمع العامي العربي الذي تفاخر به دمشق جميع الاقطار الناطقة بالضاد، والجامعة السورية، ها من غرس يديه ايام ملكه السعيد في البلاد السورية.

وكان جلالته طيب الله ثراه اول من دعا الى عقد مؤتمرً عام لنوحيد الثقافة العربية منذ بضعة اعوام.

ويجب ان لا ننسى اياديه البيضاء على فرق الكشافة وعطفه عليها وتشجيعه اياها ولا يزال اخواننا في سورية وفلسطين ومصر يذكرون تلك الفرقة الكشفية الاخيرة التي اوفدها جلالته الى الاقطار العربية المتجاورة ونعت افرادها برسل الوحدة العربية.

### فيصل وفكرة توحيد القطرين

اما ان الفقيد العظيم كان يحب سورية ويعطف على قضيتها ويتمنى لها كل خير وفلاح فهذا أص يشعر به السوريون انفسهم وقد لمسوه بايديهم عندما انقذهم من بطش طغاة الاتحاديين وأسس لهم ملكا عربياً فتياً فأجمعوا على مبايعته وتتوجيه ولعل اكثرنا يذكر تلك الاستقبالات العظيمة والاحتفالات الشائقة المنقطعة النظير التي كانت تقام في جميع انحاء المدن الشامية من سورية وفلسطينية ولبنانية عند سفره وعودته من اوروبا ايام الحكم العربي .

والسوريون يذكرون ايضاً أن الفقيد فارق هذه البــــلاد وفي قلبه لوعة كامنة وفي مقلتيه عبرات تترقرق لانه كان متيا بحبها ومعجباً بمواهب بنيها وكان بريد ان يتخذها قاعدة للوحدة العربية الكبرى.

ولم تكن اعباء الملك ومتاعب الحكم في العراق لتصدفه عن العمل لخير سوريه والسعي لتسوية قضيتها في كل فرصة سانحة ولقد حدثنا معالي الدكتور شهندر حديثاً طريفاً عن العطف الذي شمل به جلالته وفد الثورة السورية الذي ام ارض الرافدين منذ اربعة اعوام لاستنداء اكف العراقيين وحضهم على مؤازرة المنكوبين والمحتاجين ، وما نفحهم به جلالته من مساعدات ومعونات واجراه لهم من تسهيلات.

وثما يجب التنويه به ان جلالته اجتمع باقطاب الثورة السورية على مقربة من حدود شرق الاردن عام ١٩٣٧ واسرب لهم عن استعداده لمفاوضة الفرنسويين والاتفاق معهم على حل يحفظ للسوريين حقوقهم ويصون كرامتهم واتفق مع زعماء الثورة على مطالب معينة عرفت بعد ذلك بالميثاق القومي ..

ولقد كان جلالته يتألم كثيراً من انباء الانقسام الذي دب في صفوف السوريين عصر وقد انفق ان وفداً منهم توجه للسلام على جلالته اثناء مروره بالقاهرة في طريقه الى اوروبا فقال لهم جلالته: « يؤسفني جداً ان استقبلكم متفرقين ، فقد جاء في قبلكم وفد آخر فشعرت بالحلاف الذي تسرب اليكم ، ولما كانت قضيتكم لا تحل الا اذا وحدتم صفوفكم وازلتم مافي قلوبكم من حقد وتغاضيتم عن مصالحكم الشخصية والحزبية فعسى ان اراكم في المرة القادمة صفاً واحداً وحزباً واحداً »

ولا ابيح سراً اذا قلت ان مضابط التوكيل التي وقعتها البلاد السورية في هذا العام كانت بمعرفته ورضائه وذلك ليس لانه بحاجه الى توكيل جديد فهو ابن القضية البار وبطلها المغوار وفارسها الذي لا يشق له غبار ولكن بغية الاستئناس بها في جمعية الانم وبعض الاوساط السياسية فها اذا دارالبحث حول القضية السورية وحيها تشرفت بمقابلة جلالته في عمان قال لى قدس الله روحه ما يلي بالحرف الواحد: « ان فكرة توحيد القطرين هي ليست فكرة خيالية كما يتوهم البعض بل هي فكرة عملية يمكن تحقيقها ان آجلا او عاجلا، وهي تحتاج الى كشير من الثبات والاتحاد والتضحية ، وبحب ان تعلموا ان هذه القضية ليست تهم العراق وسورية والاتحاد والتضحية ، وبحب ان تعلموا ان هذه القضية ليست تهم العراق وسورية فحسب بل انها في الواقع تهم معظم الدول الاوروبية وعلينا ان نتذرع بجميع الوسائل المؤدية الى تحقيقها . »

ويؤخذ ما ذكرته بعض الصحف ان جلالته احتم في ايامه الاخيرة كما اهتم سابقاً بفلسطين وقد جرت بينه وبين رجال الامرفي المكلترا احاديث تناول القضية الفلسطينية في شتى نواحيها ، وقد اشارت الجامعة الاسلامية الى النقاش الذي دار بين جلالته ومستر مكدونلد والذي انتهى بان قدم جلالته مذكرة ضافية عن فلسطين.

## فيصل والقضية العربية العامة

ولم تكن فكرة توحيد القطرين هي الهدف الاسمى الذي كان يطمح اليه فحسب بل كانت امنيته القصوى تحرير البلاد العربية جمعاء وتحقيق الوحدة الكبرى التي حارب الاتراك من اجلها لاعتقاده بان «ذه الاقطار لا يمكنها ان تعيش مجزأة لانها تمت الى ارومة واحدة وتتحدر من عنصر واحد.

والتاريخ يسجل له بمداد الفخر واحرف من نور كونه هو البادي في مصالحة جلالة الملك ابن سعود ومصادقته وانه هو الداعي الى وضع اسس الحلف العربي وانه اول من بعث فكرة عقد مؤتمر عام للشعوب العربية وهياً لها الجو المناسب في مدينة بغداد.

ولم مكن قضية العراق المحلية لتشغله عن القضايا العربيسة الاخرى من سورية وفلسطينية وحيجازية ويمانية وحري بنا ان ذكر كتابه البليغ الذي وجهه قبيل وفاته بايام الى الامامين يحيى حميد الدين وعبد العزيز سعود يدعوها فيه الى التفاهم والاتفاق حقناً للدماء العربية الذكية ويحذرها من مغبة الحرب اذا نشبت وما تجرم من الويلات على القضية العربية . ولا يخفي ما كان يعتور جلالته حيمئذ من المتاعب والصعاب بسبب فتنة الاشوريين التي كانت فائمة على قدم وساق .

وثما رواه عطوفة الامير شكيب عن موقف جلالة الفقيد ازاء هذا الحلاف بين العاملين انه اخبر جلالته عن البرقية الجوابية التي وردت من امام صنعاء الى موسى كاظم باشا الحسيني يؤكد له فها انه لا يحصل الا الحير ، فاشرق وجهه رجمه الله

لهذا الحبر وعد ذلك بشرى. قال الامير شكيب: « وقد يستغرب من يقرأ كلتي هذه ان يكون فيصل سر واستبشر بكون الامام يحيى لا يهدد الملك ابن سعود الذي اخذ الحجاز من يد الملك حسين والد الملك فيصل ولكن فيصلا كان، كبيراً وكانت مائة نفسه القضية العربية قبل القضية الهاشية ، والوجه عنوان القلب ، فلو لم يكن ثلج صدره بذلك الخبر لما كان اشرق وجهه وانا اشهد بذلك واشهد الله على وهو خير الشاهدين » ثم قال لي (للامير) رحمه الله وقدس روحه ما يأتي :

« عندما مررت هذه المرة بمصر جاءني فؤاد حمزه فقلت له : يا فؤاد بك ان لم يهمني عبد العزيز بن سعود كملك من آل سعود بصفته الشخصية فانه يهمني كملك لجانب كبير من العرب فاريد منك ان تقول له ابي حاضر لاجراء اي شيء يريده فاذا يريد ؟ فليقل لي واتي مبلغك لتقول له بصفتك وكيل لخارجيته : انه اذا يحارب مع الامام يحيى فلا يحصل ادنى خير للعرب من هذه الحرب بل يستغلها الاجانب ولذلك تراني مهما اشد الاهمام بان لا يقع بينهما شي ، فقل له ماذا يريد لاخدمه به في قضية التأليف بينه وبين الامام يحيى ؟ »

قال الامير شكيب: عندما كان يقول لي (اي الفقيد) هـذا الكلام كنت اقول في نفسي كم تكون ثمينة حياة رجل كهذا للعرب؟ ولقد انصرمت واأسفاه تلك الحياة الثمينة مساء ذلك اليوم بعينه!

اجل لقد كانت فكرة تحرير البلاد العربية وتوحيدها الشغل الشاعل لذهن الفقيد والى القراء هذه القصة الطريفة التي يرويها لنا الاستاذ رفائيل بطي من كبار الصحافيين العراقيين والتي تنم عن الآمال العظيمة التي تجيش في صدر جلالته قال:

اذكر انني كنت على ظهر الباخرة العراقية التي حملت الركاب الملكي الى البصرة سنة ١٩٢٣ عند ما قام الملك برحلة في بعض مدن الجنوب ليمهد السبيل للانتخابات النيابية للمجلس التأسيسي . وكانت تقضي على واجباتي الصحفية ان ألم بالكيفية التي يقضي الملك وقته بها . فلما رأيته منفرداً على سطح الباخرة يطالع كتاباً اجتهدت أن اعرف موضوع الكتاب الذي بيده ، وعند ما ترك جلالته الكرسي ليشرف على ساحل النهر انتهزتها فرصة وتقدمت من المنضدة التي علمها

الكتاب فاذا به « تاريخ الحركة الاستقلالية في ايطاليا » تأليف الدكتور محمد صبري ( المصري ) .

وأعلمني وزير الاوقاف السابق بعد ذلك عده طويلة أن جلالة الملك أعطاه عند مثوله بين يديه هذا الكتاب وقال له نجب أن يدرس العراقيون هذا التاريخ ليعرفوا كيف يؤخذ الاستقلال.

قال الاستاذ بطي: وذكر معالي زكي بك وزير العدلية في وزارة العراق الحالية ان جلالة الملك فيصل استدعى الوزيرين اللذين رافقاء في رحلة قصيرة قام بها الى البصرة قبل زيارته الاخيره للندن الى حجرته في الباخرة، وظل محادثها مدة ثم التفت الى المنضدة التي عن يمينه وقال لها « هذا الكتاب باللغه الانتكليزية يبحث في الوحدة الايطالية ، أقرأ فيه وأرى ان في الامة العربية الاستعداد الكافي للوحدة الكبرى ، ومن يدري فقد يقوم غداً مؤلف أوربي كبير فيؤرخ الوحدة العربية كما أرخ هذا المؤلف الوحدة الايطالية »

ولا أدل على تفاني جلالته في حب لغته وتمسكه باهداب قومية العربية من الحديث الذي روى عن جلالته من انه كان من بضعة اعوام مدعواً في لندن الى حفلة مسائية في قصر من قصور كبرائها وفي اثناء السهرة دار الحديث عن العرب وآدابهم وحماستهم فوقف فيصل في وسط الجمع وأخذ ينشد اشعاراً عربية . قال كانب انكليزي شهد هذا الحادث ووصفه فيها بعد ان عيني الملك فيصل كانتا تفيضان نوراً وكانها كانتا تتجهان الى البلاد التي تسطع فيها الشمس حيث أوحي بهذه الاشعار

بل ان الصحف الفرنسويه نفسها المخاصمة لجلالة الفقيد لم تستطع كمع جماح عواطفها فوصمته بأنه كان يصل لحير العرب وإلى القراء ما قالته جريدة الديبا: « ان الفقيد كان يبث الفكرة الوطنية العربية وينميها بعناية واحتمام وهو لم يكن صديقاً لفرنسا بل كان محاول اخراجنا من سورية على رغم الاتفاقات المعقودة ... » وقال المؤرخ التركي الشهير عمر رضا بك: لقد كان الملك فيصل يعرف حقيقة نوايا العرب نحوه ولذا كان كثير التأثر شديد الإضطراب لعدم اشتطاعته

أجبار الدول المسيطرة على تحقيق وعودها

وصرح أحد اقطاب الحركة العربية المتصلين بجلالة الفتيد لمكاتب صوت الاحرار من فلسطين بأن الفقيد رأى من وسائل تحقيق الوحدة العربية أن يعقد مؤتمر عربي عام يمثل الناطة بن بالضاد وانه من اجل تحقيق هذه الفكرة فتح خزائنه وأعرب عن استعداده لوضع مبلغ خسة آلاف جنيه تحت تصرف المؤتمر بن وأنه يفتح ابواب العراق لعقد هذا المؤتمر فيه

## فيصل والاتحاد الطائفي

أقر الفقيد العظيم مبدأ الوحدة القومية العامة واتخذه منهاجاً له في حياته لا يفرق بين المسلم والمسيحي والاسرائيلي ولا يسمح بأن تشار في عهده النعرات الطائفية الممقوتة التي كان كثيراً ما يؤرثها المستعمرون فيبادر جلالته الى اخمادها واطفاء جُدُوتها

وقد بلغ من عطفه على اخوانسا المسيحيين أنه قربهم اليه ووسد اليهم ارفع الوظائف ( في ايام حكمه بسورية والعراق ) وقد قص عليسا الاستاذ عيسى العيسى صاحب جريدة فلسطين وكان كانبا للبلاط الملكي في سورية قبيل نروح فيصل منها وانتقاله الى العراق ان سموه ( وكان اميراً حينئذ ) كان قد أصدر أمره عنج مشايخ حوران خلعة لكل منهم ، فلما رأى مشايخ المسيحيين انهم استشوا من هذه المنحة الاميرية اعتبروا ذلك اهانة لهم فجاء بعضهم الى الديوان وطلبوا من الاستاذ العيسى كانب البلاط ان يبسط ظلامتهم لسموه وأعربوا عن شدة تعلقهم بالحكومة العربية . فعرض الامم على سموه فتأثر من ذلك وقال انها لغلطة يجب بالحكومة العربية . فعرض الامم على سموه فتأثر من ذلك وقال انها لغلطة يجب من البطريرك جدولا باسماء مشايخ المسيحيين لهذه الغاية ومتى جاءالجدول كان لكم من البطريرك جدولا باسماء مشايخ المسيحيين لهذه الغاية ومتى جاءالجدول كان لكم ما كان لاخوانكم المسلمين و بعد انصرافهم طلب الاستاذ العيسي الى البطريركية

وضع جدول بالأسباء ففعلت وقدر ثمن تلك الحلع فارحل المبلغ نقداً الى غبطة البطريرك ليتولى توزيعه عليهم وليشتري كل منهم الحلمة التي نختارها

وَنجِبِ ان لا ننسى ان غيطة البطريرك غريفوريوس كان من اعز أصدقاء الفقيد حينا كان اميراً فمكا على سورية وهو اول من بايع جـلالته من الرؤساء الروحيين مبايعة خالصة في دار البلدية ، عند ما أعلن تتوبجه على عرش البلاد . وقد علمنا أن جلالته حينا غادر دمشق على أثر معركة ميسلون المشؤومة لم

بخرج لوداعه من جميع ابنا، رعبته سوى غبطة البطريرك المذكور

وكان في طليعة المقربين الى جلالته القس حبيب اسطفان احد الرؤساء الروحيين المارونيين في لبنان والحطيب المشهور فقد آثر سيادته ان يتخلى عن كنيستة ويخلع ثوبه الكهنوتي وينضم الى حاشية المليك الفقيد بعد ما رآه من دماثة اخلاقه ورقة حاشيته وشدة عنايته بالاقليات الطائفية

ومن الحوادث التي تروي عن جلالته بهذا الصدد ان بعض الادباء زاروا جلالته مرة في بغداد فقدم أحدهم اخوانه الى جلاله الملك بقوله: هذا فلان وهو سني وهذا فلان وهو شيعي ، وهذا فلان وهو نصراني فقال جلالته حسبي ان يقال لى هذا عراقي ولا أحب ان اعرف اكثر من هذا

ومما يروى ايضاً مهذا الصدد ان الرؤساء الروحيين في بغداد توجهوا مرة الى القصر نزيارة جلالته وتمنئته على بلوغ العراق مرحلته الاخيرة ناسبين ذلك اليدهاء جلالته وجهاده وسعيه فقال جلالته في تواضعه وتصاغره: « ان الذين نال العراق حصل عليه بواسطة ادعيتكم و الواتكم وليس لي فيه ادنى نصيب »

وروى الآب انستاس الكرملي أحد اقطاب اللغة العربية في بغداد القصة إلآتية:
كان احد الادبا، قد اوسع نصر انياً سباً وشتما وضرباً ولكماً ، في منازعة جرت لها . وحكى عمله هذا لسيد البلاد والراوي يذكر أسباب عمله ذاك ، شم حاول ان يزكي نفسه ويطلب من الملك استحسانا لفعله هذا ، فقال له أبو غازي : (لقد برئت منه الذمه) وهو يشير بهذه الكلمات ، الى الحديث النبوي ، الذي اورده بحروفه ، ومعناه كما قال ابن الامير : (ان لكل أحد من الله عهد بالحفظ والكلاءة

فاذا القى بيده الى التهلكة ، او فعل ماحرم عليه ، او خالف ما أمر به ، خذلتــه ذمة الله تعــالى ) فلما سمع الاديب هذا الكلام الصادق في مبناه ومعناه ، لازم السكون الى آخر الجلسة ولم ينطق ببنت شفة

## خلاصة تاريخية وافية عن مياة الفقيم العظيم

وكانت ولادة الملك فيصل في مكة المكرمة في ٢٠ ايار سنة ١٨٨٣ ( ٢٠٠٧ هجرية )، وقد كان كبار اشراف الحجاز يأتون لابنائهم بمعلمين يقرئونهم القرآن ويعلمونهم الكتابة والحساب والتاريخ والجغرافيا ويؤدبونهم في داخل قصورهم فلا يدخلون المدارس ولا ينتظمون في صفوفها . ويقول بعضهم أنهم كانوا يفعلون ذلك لقلة الموجود من هذه المدارس في مكة وعدم استيفاء هذا القليل للشروط الصحية . ويقول آخرون أن منشأه عقم الاساليب التي كانت تتبع في التعليم

وبينها كان ابناء الاشراف يدرسون العربية على مؤدبهم كانوا يتعلمون التركية في داخل قصورهم لانها لغة قريناتهم أوسراريهم وجواريهم وكانوا بجيدونها كتابة وتكايا الى جانب لغتهم العربيه ويدرسون آدابها.

وكانوا يتعلمون أيضاً الفروسية وركوب الخيل من الصغر الى جانب السلوم الاخرى ، ويتمر نون على اطلاق السار وضرب السيف فيشبون فرساناً يحسنون الكر والرماية

ولما بلغ الملك فيصل السادسة من عمره ارسله والده الى قرية رحاب وهى بلدة محمد بن عون جد هذا الفرع من الاشراف. وقد اشتهر بانضامه الى المرحوم

محمد على باشا حينها جاء الحجاز لمحاربة النجديين سنة ١٨١٧ فحفظ له الباشف هذه اليد وأقطعه خسة الاف فدان في مصر ولا بزال الفان منها وقفاً على سلالته . وتقلب بعد ذلك عدد من امراء هذا البيت على امارة مكة آخرهم (الشريف) "للك حسين فكان رحمه الله آخر اشراف مكة

وقضي فيصل ست سنوات في رحاب بين ابناء عمومته وخؤولته وأخذ يركب الخيل والابل ويضرب بالسيف ويطلق الرصاص

وارسل الى مكة وهو في الثانية عشرة وقد بلغ أشده فجي له بموردبين ومعلمين ولم يطل به المقام بل غادر الحجاز الى الاستانة مع اسرته عملا باص السلطان عبد الحميد فنزلوا في قصر الدلى فوءاد باشا في استينية وقد خصصه السلطان لهم وعين والده عضواً في مجلس شورى الدولة سنة ١٨٩٦

وعاش في تلك العاصمة نحو عشر سنوات وفيها تزوج بابنة عمه ثم غادرها الى مكة سنة ١٩٠٨ حينما عين والده شريعاً لها

عاد جلالته الى الحجاز وقد اكتملت رجولته وظهرت مواهبه فأدناه والده منه وولاه قيادة الغزوات التي كان يقوم بها لاخضاع القبائل وتأديبها . وفي سنة ١٩٠٥ انتخب نائبا عن لواء جدة في مجلس النواب العثماني فكان يذهب كل سنة الى الاستانة ليشترك في اعمال البرلمان ثم يعود بعد انقضاء دورته فينضم الى والده ويساعده في ادارة منصيه الخطير

ولما ثار السيد محمد الادريسي على الدولة العثمانية في تهامة سنة ١٩١١ مغتما فرصة اشتباكها في الحرب مع الطلبان وهم الذين ساعدوه ومدوه بالسلاح اضطرب موقف الدولة في اليمن فاستنجدث بالشريف حسين اميرمكة طالبة مساعدته في التنكيل بالادريسي فلم يتردد في تلبية الطلب وجند حملة بقيادة نجله عبد الله وفيصل سارت من مكة حتى الها (عاصمة عسير) فطردت انصسار الادريسي وخضدت شوكته واعادت تلك البلاد الى الدولة ويقول الذين شهدوا تلك الحملة ان فيصلا أبلي فيها بلاء حسنا وانه كان يسير في مقدمة الجيش ويشترك في المعامع فأحبته القبائل اشجاعته

وللمرة الاولى زار سورية سنة ١٩١٧ فقد خاف ولاة الامور الترك ان يهاجم البدو المحمل الشامي في عودته من الحجاز الى الشام، فرافقه على رأس قوة من الجند لحمايته فلم يحدث له حادث. واقام مدة في دمشق فتعرف الى رجالها ومفكريها ودعاة الجامعة العربية من ابنائها مما سهل له العمل بعد ذلك ..

وجاءها ثانية في سنة ١٩١٥ في طريقه الى الاستانة ، وقد اختار السفر بهده الطريق دون البحر لان الحلفاء ضربوا الحصار على موانى تركيا من ابتداء الحرب العظمى سنة ١٩١٤ ومنعوا دخول البواخر اليها وخروجها منها لما اظهرته من ميل العظمى سنة ١٩١٤ ومنعوا دخول البواخر اليها وخروجها منها لما اظهرته من ميل الى الالمان، وقد دخلت الحرب الى جانبهم بعد ذلك. وبعدما ختمت الدورة البرلمانية عاد ثانية الى دمشق وحل ضيفاً في منزل آل البكري ، وقيل ان الترك ار دوا من اقامته في دمشق ان يكون الى جانب احمد جمال باشا الفائد العام في سورية يومشذ في سماعده في حملته على مصر ، وقيل انهم ارادوا ان يكون رهينة لديهم لكي يأمنوا انتقاض والده ، واقبل رجال الشام ومفكر وها واعيانها عليه يدعونه الى اقتاع والده باعلان الثورة على الاتحاديين وخلع طاعتهم "وانشاء دولة عربية ، لما ظهر من سوءنية هؤلاء وتعمدهم اذلال العرب وعزمهم على اعدام مفكريهم وادبأتهم والصفوة المختارة من رجالهم ونفي عائلاتهم رغم ما اظهره العرب من اخلاص للدولة في سنة الحرب الاولى وما بذلوه من تضحيات تأييداً لها .

وقد تذرع الفقيد بمختلف الوسائل كي يقنع احمد جمال باشا بالعدول عن فكرته الجهنمية الطائشة فلم يفلح ثم لم بجد مندوحة من السالمة والتودد الى الطاغية جمال بعد ان استوثق من سوء نية الاتحاديين فتخابر والده بهدا الخصوص وحضه على وجوب الاستعداد للثورة.

ومما يجب الاشارة اليه في هذا المقام ان الحكومة التركية كانت عينت القائد وهيب باشا واليًا على الحجاز فأخذ يحاول تطبيق برنامج الاتحاديين فقاومه الملك حسين ونجله الملك فيصل بشدة واستحكم الحلاف بين الطرفين مما افضى الى استدعاء وهيب باشا للاستانة واستبداله بغيره.

وقد اتفق في ذلك الوقت ان الحكومة التركية كانت كتبت الى الملك حسين

(شريف مكة) تطلب منه امداد الحمايه الزاحفة على القنال مجيش من متطوعة العرب فرد عليها الشربف مظهراً استعداده التمام لتعضيد جيش الخليفة ولكنه ينقصه السلاح والذخيرة ..

واحدث هذا الرد الودي ارتياحاً عظيا لدى السلطان التركية وصدرت الاوام في الحال بارسال كمية كبيرة من السلاح الى الحجاز وارسل السلطان مبلغاً وافراً من المال الى شريف مكة لينفق على هذا الجيش، ومن ثم بادر الحسين الى تجنيد المتطوعة وحشد الفرسان.

وقد استطاع الفقيد العظيم بلباقته ودهائة ان يخدع جمال باشا ويؤكد له بان جيش متطوعة العرب الذي تألف في مكة قد غادرها ميمها وجهه شطر دمشق لعرض اخلاصه للحكومة التركية والانضام الى كتائب الجيش ..

#### فيصل والثورة العربية

ولما اطمأن جمال باشا الى صحة هذه الانباء اخذ يتودد الى فيصل وذويه ويعامله معاملة حسنة ثم اقتنع بالفكرة التي بسطها له وهي ارسال وفد خاص لاستقبال شققيه (الامير) على وجيشه المتطوع وكلفه ان يكون على رأس هذا الوفد..

وهكذا خرج الامير فيصل من دمشق وبصحبته نفر من الضباط لملاقاة الامير على فوصلوا الى المدينة ومكثوا فها يومين ، وكان المفروض ان يعود ذلك الوفد الى دمشق بعد ان قضى المهمة التي قدم لاجلها ... ولكن الامير فيصل ابى العودة الها متذرعاً ببعض الاعذار ، ولكي يزيل ما علق من الريبة في نفوس بقية رجال الوفد من الضباط الاتراك اخبرهم بانه اتفق مع جمال باشا على الانتظار في المديئة ريما ترده اشارة منه تنبئه بالطريق التي يجب ان يتجه فيها الى دمشق مع القوات العربية المتطوعة ..

وكان الفقيد قد اصطلح مع نسيب بك البكري قبل عودة الوفد من المذيثة

على نص خني لبرقيتين احداها ترمن الى اعلان الثورة وضرورة هرب الثوار من دمشق والاخرى ترمن الى تأجيل ذلك ..

ولم يكد الوفد المتقدم ذكره يصل عائداً الى دمشق حتى تلقى نسيب بك برقية من الفقيد هذا نصها: دمشق \_ نسيب البكري

#### « ارسلوا الفرس الصفراء »

وكانت هذه البرقية اشعاراً من فيصل ببده الثورة حسب الاتفاق. ومن حسن الحظ ان جمالا الطاغية لم يكن حينئذ في دمشق بل كان في القدس ، وبذلك تمكن آل البكري وبعض رجال فيصل من الفرار، وفي ذلك اليوم اطلق الحسين بن علي في مكة الطلقة الاولى ايذاناً بالثورة...

بعد ان اجتمع الفقيد بشقيقيه على و عبد الله في المدينة المنورة وقضوا ثلاثة ايام يبحثون الحالة سافروا الى مكة واعلنت الثورة العربية بعد سفرهم ( ٩ شعبان سنة ١٣٠٥ ) واغراضها تنتحصر في تحرير البلاد العربية وانقاذ الحجاز من المجاعة التي تهدد ابناءه ...

وتقسم الاعمال الحربية التي قام بها الفقيد في اثناء الثورة العربية الى ثلاثة ادوار:
الدور الاول من منتصف سنة ١٩١٦ الى اواخر سنة ١٩١٧ وقد وجه جيشه
الى جهات المدينة لمحاصرتها ولم يكن لديه في ذلك الحين جيس نظامي وكان جيش
الترك متحصنا في استحكامات قوية . فاكتفى بالمحافظة على الطريق التي تصل
الثديئة عكة والشاء قاعدة حربية في رابغ ،

وفي شناه سنة ٩١٧ هجم هجوماعنيفا الاستيلاء على مدينة ينبع شمالي رابغ . وكان يتولى الاعمال الحربية بنفسه فتمكن حينيذ من صد الترك بينما كال اخوه عبد الله يتقدم شرقي المدينة ويقوم بحركة التفاف حولها من الشمال . وبعدها تقدم بجيوشه الى الوجه وقطع سكة حديد الحجاز بين الحرا وتبوك . وكانت للاتراك آنئذ ثلاث قواعد حربية اهمها تبوك ومعان . تتصل بمخافر عديدة

ويبتدي الدور الثاني منذ قيام القبائل في اواخر سنة ١٧٥ لشد ازر الفتيد في حملته على العقية لاحتلالها

وهذاك نظم فرقتين مجهزتين المدافع و بوسائل النقل. وقد حاجمه الاتواك مرتين في تلك السنة في العقبة ووادي موسى فصدعم صداحاسما. وفي شهراكتو بر من تلك السنة اغار والجنرال نوري السعيد على معان فاحتل جرف الدراويش. وفي شهر نوفمبر هاجم الاتراك قوات العرب ففشلوا وفي سنة ١٩١٨ هاجم المغفور له فيصل معان من كن دفاع الاتراك الاساسي واحدق بها من كل جانب وضرب حولها نطاق حصار. ثم نشبت معارك شديدة لاكراه العدو على التسايم. وقد اسر

ويبدأ الدور الثالث (وهو الدور الفاصل) في شهر سبتمبر ايلول سنة ١٩١٨ حين كان من مهمة الفقيد مهاجمة درعا والتمهيد للهجوم العام . فجعل يزحف على درعا غير مكترث بالصعاب التي يلقاها في صحرا واسعة لاسبيل الى السير فيها الا بعد اعداد مؤونة كيبرة . وكانت القوة التي زحفت معه مؤلفة من الف فارس وسالاف جندي و ٢٥ مدفع متر اليوز وسيارتين مصفحتين . وفي ١٧ سبتمبر احتل سكة الحديد شمالي درعا مجيفا . وابتدأ الهجوم البريطاني العام في اليوم التالي . وانسحب الجيش التركي الرابع المرابط في جهات السلط فصمد له جيش فيصل وغنم منه عدداً من الاسرى . وفي ١٨ ايلول احتلت قوات فيصل النظامية مدينة درعا ثم زحف على دمشق فاحتلها في اول تشرين اول سنه ١٩٥ وكان قد أسر يينها وبين درعا به آلاف اسير ثم زحف بقوته الى شمالي سوريا فاحتل حص في بينها وبين درعا به آلاف اسير ثم زحف بقوته الى شمالي سوريا فاحتل حص في ويجعلوها قاعدة لهم ، وكانت حاميتها مؤلفة من سم آلاف جندي فقام جيش الفقيد ويجعلوها قاعدة لهم ، وكانت حاميتها مؤلفة من سم آلاف جندي فقام جيش الفقيد واحتلوا القلعة ودار الحكومة وفي ٢٩ منه هاجم الترك في القسم الذي انسخبوا واحتلوا القلعة ودار الحكومة وفي ٢٩ منه هاجم الترك في القسم الذي انسخبوا الله وراء حلب واكرههم على الحلاء عنه

وبعد ان استقر المقام بجلالة الفقيد في الديار السورية وجه همته الى تنظيم شؤونها واقامة الحسمات النافعة . شؤونها واقامة الحسم على أسس ديموقر اطية صحيحة وانشاء المؤسسات النافعة . ونحن نترك السكام في هذا المقام الى الصديق السكريم الاستاذمعروف الارناؤوط

فقد انشأ فصلا خاصاً عن اعمال الفقيد العزيز في عاصمة الامويين ثم انتقاله الى عاصمة العباسيين

# فيصل في عاصمة الامويين

بقلم الاستاذ معروف الارناؤوط

هو فيصل بن الحسين بن على حفيد محمد بن عبد الله سيد الدنيا بلا نزاع اضاء نجمة ولمع مرتبن اثنتين الاولى في ثورته الراميه الى تحرير الجنس العربي ، والثانية في مؤتمر الصلح ، وقد ظهرت سلائقه على الرغم من رقابة انكلترا له واحاطته بلورنس الذي لم يكن يفارقه ليقف على الكبيرة والصغيرة من اعماله

حضر مؤتمر الصلح الاوربي في اليوم السادس من شباط ١٩١٩ وكان يلبس الكوفية والعقال فهر منظره ووجهه الجذاب جميع الذين حضروا هذا المؤتمر من السياسة العالمية ولقد كان الشهيد الغالي يعرف أن اوربا تجهل العرب ولا تعرف من امر ثورتهم شيئا بل أن اوربه لم تكن تحيط باسباب هذه الثورة واغراضها فلما طرح قضية البلاد العربية على مؤتمر الصلح سمع العالم الاوربي للمرة الاولى اسم الشعب العربي وكان من دواعي الفخر لسيد الزعماء ورئيس الرؤساء واخلص رجل في هذا الوجود أن يطالب باستقلال آسيه العربية سورية والعراق والجزيره والحجاز ونجد واليمن ولم يمنع وهو يتحمس في الكلام عن استقلال وطنه أن يطلب من أوربه في كثير من التسامح معونتها في اختيار الفنانين والخبراء ليساعد هؤلاء على ترقية البلاد الجديدة وكان يرى أن الحجاز وسورية يؤلفان بلداً واحدا

#### دهشة مؤعر الصلح

ولفت فيصل الزعيم انظار رجالات المؤتمر الى فصاحة لسانه فقد كان يتكام بحاسة عن الفائدة التي ستجنيها اوربه من حرية الجنس العربي هذا الجنس الذي لم تمكنه الفتوحات الاجنبة في بلاده من استعال مواهبه الفطرية وقد تجلت صراحته حيا طلب الاستقلال التام الناجز للحجاز ونجد واليمن وحدد العلاقات بين هذه البلاد وقال عنها انها كفيلة بنشر السلم في جزيرة العرب ونشرت جريدة ايبوكا الايطالية في ذلك اليوم التاريخي من حياة العالم فصلا ممتعا بعنوان « احلام ملك » والحقيقة ان احلام الملك كانت عظيمة الى مدى لايستطاع وصفه فقد كان يريد أن يجعل من سورية وطنا للعرب وللقومية العربية ، والماذا لانكون سورية هذا الوطن ؟ وهي التي لعبت في حياة العالم العربي كله دورا لم المعبه اي مدينة اخرى! الوطن ؟ وهي التي لعبت في حياة العالم العربي من معنى حميل جداب وكان عربيابكل مافي كلمة السوري من معنى حميل جداب وكان عربيابكل مافي كلمة العربي من معنى حميل جداب وكان عربيابكل مافي كلمة العربي من شمه وعنفوان و نبل واستقامة ومن حسن الحفا ان هذه السلائق مافي كلمة العربي من شمه عنفوان و نبل واستقامة ومن حسن الحفا ان هذه السلائق مافي كامة العربي من شمه وعنفوان و نبل واستقامة ومن حسن الحفا انهذه المعابن من رجالاته

#### جلاء الجنود البريطانية عن دمشق

في اليوم الحامس من شهر شباط سنة ١٩١٥ اعلن اركان حرب الحلفاء خبر جلاء الجيوش البريطانية المحتلة عن سورية وصرحت بريطانية انالجيوش الفرنسوية ستحل في دمشق وحلب محل جيوشها طبقا للمعاهدة المعقودة في شهر نيسان من سنة ١٩١٦ وهي المعاهدة التي تبيح لفرانسه نشر نفوذها في سورية ولكن هذه التدابير لم تضعف من عزيمة الزعيم النبيل فسافر الى باريس واتصل بالمسيو كمنصو وكان الوزير الافرنسي يحب الزعيم العربي ويحترمه فما ان كاشفه بميوله في قضية استقلال سورية حتى اظهر المسيو كلنصو استعداده الحسن لاعلان استقلال البلاد وفي اليوم الحامس والعشرين من شهر نيسان سنة ٩ ١٥ وصل فيصل الى روما وصرح لصحفها بانه جد مسرور ومنتبط من النتائج التي وصل اليها في محادثاته مع المسيو كلنصو ولم ينس ان يعري الوزير الافرنسي اطراء بليغا وقال للذين زاروه انه سيذهب الى سورية ليقول لقومه الشيء الكثير عن صنيع المسيو كلنصو زاروه انه سيذهب الى سورية ليقول لقومه الشيء المكثير عن صنيع المسيو كلنصو

#### على الدارعة جون فري

ولما عاد والزعيم » الى سورية كانت عودته على الدارعة الفرنسوية جول فرى فوصل الى بيروت في اليوم الاول من شهر مايس سنة ١٩١٩ وقو بل بمظاهرة عظيمه لايستطيع النابه وصفها وصرح الزعيم امام الجماهير التي استقبلته انه يحسن بالسوريين ان يعتمدوا على معونة فرانسا وقال عن المسيو كلمنصو انه رجل فرنسا الاوحد ورجل العالم وصديق العرب وزاد على ذلك بقوله لو كان في العالم زعماء كشرون مثل كنصو لجاز للجميع ان يتذوقوا جني السعادة

وكنا نسمعه يتكام عن فرانسا وعن استعدادها لمحاسنة العرب بشيء من

#### في دمشق نحت الاقواس

وبعد اسابيع من عودته من اورية استقبل في دمشق استقبالالم تحدثنا اقاصيص النف ليلة وليلة عن مثله في روائه وزخرفه وحماسة القائمين به فلقد اخترق الزعيم الشوارع بعربة تجرها ثمانية من الحيول عليها سروج من الذهب والفضة ونصبت له اقواس ازينت جنباتها بالحلي والشوارع تبرعت بها سيدات دمشق وفرشت له في الطرق خمس وعشرون الف سجادة فوطئتها قدماه ومع ان دمشق قد اودعت روحها العربية هذا العرض الفخم الذي لم تشهد مثله لافي ايام القياصرة ولا في ايام الاكاسرة فقد ظل الزعيم على تواضعه ولينه وبساطته فلم يأخذه لمعان الذهب ولم تقته حلي السيدان والعقائل تسطع على الاقواس وكانت تحيته لشلاث مئة الف تجمعوا من سائر الانحاء ساذجة وعظيمة فقد قال لحؤلاء جميعا:

تحيتي الى الوطن الحالد والى جميع طوائفه ، ثم قال لهم في كثير من الزهو لقد. جيّت اليكم بالنبأ السار فان اوربا اعترفت بنزاهة المانيكم فازمعت على منح سورية الستقلال الثينة فان استقلالها الذي تصبو اليه فاذا كنتم تريدون الاحتفاظ بوديمة الاستقلال الثمينة فان من اوجب واجباتكم ان تسكنوا وتهدأوا



مفرزة من الجيش البريطائي تؤدي التحية المسكرية لنعش الفقيد عند انزاله من الباخرة في حيفا



ثم يجب عليكم ان تعلموا ان الرجل الوحيد الذي اعانني ومد الي يده للوصول الى تحقيق اماني سورية الحكامله والذي استندت اليه في جميع مساعي أنما هو ذلك الرجل العظيم النبيل والرقيق والحديدي معاً كلنصو

#### اللجنة الدولية في سورية

في الايام الاولى من شهر حزيران اذاع الزعيم الاكبر فيصل بن الحسين بن محمد سيد قريش على الشعب السوري بيانا قال فيه انه تغيب عن سورية خمسة شهور افضى في خلالها الى الشعوب الاوربية المتمدنة عطالب سورية وامانيها وقد تقرر استقلال وطنت مبدئيا وستصل بعد اسبوع او اسبوعين لجنة تحقيق دولية لتتعرف الى ا، وزكم ه

وبعث في الوقت نفسه إلى الوفد الحجازي في باريس البرقية التالية:

لقد كلفتني لجان تمثل جميع الاحزاب في سورية عند حضورها الى دمشق لزيارتي بالسهر على مصالح بلادها و ناطت هي في الوقت نفسه ان اعرب عن امانيها هـذه للدول العظمي فالرجاء ان تبلغوا مؤتمر الصلح هذه النتيجة

وعقيب هذا الحادث النب سيد زعماء العالم العربي على الاطلاق وزارة من كبار السوريين وقد اراد بذلك ان يستعجل الحوادث ويضع موء تمر الصلح المجتمع امام امر واقع ثم شرع في تهيئة الاسباب لتأليف جيش وطني

#### المعيات السورية واللبنانية في الحارج

في اليوم الرابع عشر من شهر حزيران سنة ١٩١٨ بعث الاستاذ شكري غانم الكانب اللبناني ورئيس الجمعية السورية اللبنانية المركزية في باريس بحتاب الى المسيو جورج كلنصو رئيس مؤتمر الصلح لذلك العهد احتج فيه على تصريحات (الزعيم) فيصل بن الحسين امام مؤتمر الصلح تلك التصريحات التي اشار فيها سموه الى ان الاحزاب السورية كلها قد ناطت به الدفاع عن مصالح الوطن وتعريفها للدول

العظمى، وقد عرض شكري بك غانم في الاحتجاج الذي بعث به الى المسبوكانصو الى الموركان من الحير لنفسه ولشهرته ان يتجاماها ولا يقرب منها فقد قال هذا الاديب المعروف الذي احرق ادبه في ميادين السياسة ان (انرعم) غريب عن سورية فلا ينبغي له ان يبحث في شؤونها وليس له ان يزعم انه بطل حريتها وركن نهضتها ، وقد كان المرحوم شكري بك غام يقول هذا القول وهو يعلم انه لا يقول حقا ، وكان يعلم ان (الزعم) هو صاحب الفضل الاول على السوريين كافة كما كان جده الاعظم سيد الدنيا صاحب الفضل الاول على سورية وعلى جميع هؤلاء الذين يفخرون اليوم بوطن غير موجود ونسب ما كان في الوجود ...

اننا لانريد ان نطيل البحث في الاثر الذي خلفه احتجاج الاستاذ شكري فانم ولكننا نقصر القول على انه اثر لا قيمة له فقد تلاشى ولكنه لم يستطع ان يلاشي لا وطنية العرب ولا وطنية السوريين ..

0 0 0

حدثت في سورية في هذه الفترة حوادث من الظلم ان نقول ان الزعيم كان مسؤولا عنها ، فقد كان « سيد الزعماء ، يعالج المسألة السورية في كثير من الروية والحكمة و كان اميناً على العهود التي قطعها للمسيو كلنصو ، حريصاً على ان ينفذ ذلك الاتفاق الذي ابرمه باسمه واسم البلاد السورية ، ولكن اخلاص « الزعيم ، لم يكن كافياً ، فقد ظل ينقص هذا الاخلاص حزم السياسيين الذين كانوا يشتغلون معه وكان من الصعب ان يوجد هذا الحزم لان الحماسة والاهواء والميول والنزعات الخاصة ، كل هذه العواطف لم تلبث ان حجبت اخلاص الزعيم وحبه لوطنه ، وقد نشأ من تضارب الميول و جماحها ان هذا الاستقلال الذي لم تغب له صورة في صدر الزعيم لفظ انفاسه في معركة ميسلون . .

ولا نحب ان نتعرض الى المسؤولين عن خاتمة فظيمة انتهت اليها اماني امة عملت كثيراً للحصول على حربتها ولكننا نكتفي بما قاله لذا الزعيم الكبير الدكتور عبد الرحمن بك الشهيندر في العام الماضي عند زيارتنا له في منزله بالقاهرة فلقد سألنا الرجل الكبير عن رأيه في المسؤولين عن هذه الكارثة فقال امد الله مجياته: « ان

المسؤولية بجب ان تتوزع على الشعب السوري كله وعلى الزعماء كالهم . » وفي هذه الكلمة التي قالها زعم سورية ووزير خارجيتها كثير من الحقيقة المرة . .

لقد كانت هنالك اغلاط سياسية عديدة ، فلا مجال لذكرها الآن ، واكبر ظننا ان الكتاب والباحثين الذين سيقدر لهم في الغد ان يكتبوا عن القضية العربية بصورة عامة سيتعرضون لهذه الاغلاط اذ لا يجوز اغفال الحقيقة التاريخية والعبث بها زلفي لبعض الميول .

...

عكن القول ان المتاعب التي حالت دون تنفيذ اتفاق ( فيصل \_ كلنصو ) كانت ناشئة عن الامور التالمة :

١\_ تعدد ميول الزعماء والفادة واختلاف نزعاتهم

٧\_ دسائس دوائر الاستخبارات الانكليزية في القاهرة ودمشق

س\_ اطباع انكلترة في الموصل فلقد كانت هذه المدينة الغنية ببتروله من جملة الاراضي التي اعطيت لمرانسة بموجب معاهدة سيفر وكانت انكلترة تدرك خطورة هذه المدينة في حين ان المسيو كلنصولم يكن يدرك اهمية الثروة الكامنة في ارض الموصل ، وقد شعرت انكلترة ان اتفاق كنصو فيصل قد يحرمها من ثروة طائلة لا تقدر فاحاطت المسألة السورية بشبكة من التعتيد والغموض ، واضطرت فرائسة الى التخلي عن الموصل لتختفظ بسورية .

¿\_ حركات اللبنانيين في خارج سورية وداخلها .

وفي اليوم السابع والعشرين من تموز سنة ١٩٣٠ دخلت الجيوش الافرنسية الى دمشق في ظروف لا مجهلها واحد من السوريين .

...

خرج الزعيم من دمشق على الصورة التي هنت العالم العربي كله، ولكن هذه المأساة لم تضعف من ايمان الرجل بقوة حقه وقوة حق الامة التي ينتسب اليها، وفي اول آب منة ١٩٢٠ وصل « الزعيم ، المبحل الى حيفا ونزل ضيفاً على حاكم المقاطعة ، ثم لم يلبث طويلا فبرحها الى مصر حيث استقبله السوريون الذين احبوه

في كثير من الرعاية والاجلال وحيث كان له استقبال مؤثر جدد في نفسه روح النشاط والامل وهو الرجل الذي لقي من العذاب ما لا يستطيع زعيم في العالم حمله والاضطلاع به .

وبينها كان يفكر في مواصلة العمل لخير المالم العربي وخير القضية العربية التي خرج بها من دوارس الماضي كانت الثورة الوطنية في العراق الخاضع لانتداب بريطانية والهنود تتجه بالقضية التاريخية الى ناحية جديدة، وقد رون الآنياه في ٣ آب سنة ١٩٢٠ ان انكلترة التي حملتها ثورة العراق خسارة سبعين الف جندي بريطاني وهذي لم تعد تفكر في جعل العراق مستعمرة تابعة لنائب الملك في الهند. وفي اليوم الحامس من آب سنة ١٩٧٠ نشرت جريدة الدايلي اكسبرس وهي من امهات الصحف في لندن نبأ ذكرت فيه ان حكومة لويد جورج تدرس بصورة جدية مشروع انشاء مملكة عربية في العراق ، وذكرت الدايل مايل في اليوم نفسه أن المرشع للعرش العراقي هو صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن الحسين، وهكذا كانت الله رة الوطنة في العراق عاملا مهما في الياس القضية العربية صفة جديدة وكان لازماع انكلترة انشاء هذه المملكة اثر كبير في اوربة كاماء وفي الخامس والعشمرين من شهر آب سنة ١٩٧٠ وصل الزعم فيصل بن الحسين الى مدينة نابولي بإيطاليا فاجتمع من حوله رجال الصحافة من ايطاليين واحانب وسألوه عن الفاية من طوافه باورية بعد خروجه من دمشق فكان يقول لحم الله ما حاء الى اورية الاليدافع عن قضية بلاده وهو مقتنع بان الحكومة الفرنسوية ستقدر موقفه النزيه الصافي غير أنه انتقد سياسة الجنرال غورو بشدة ، وفي ذلك اليوم أعلنت انكلترة بصورة رسمية أن الزعم يطوف أوربة عشلا لحكومة أبه المستقلة في الحجاز. وفي نهاية تشرين الثاني سنة ١٩٢٠ اجتاز الزعم سويسرا وكوارنيا في المانيا في طريقه الى بريطانية ، وفي اليوم الثالث من شهر كانون الاول عند الساعة السابعة عشرة قابل المستر لويد جورج في مكتبه بصورة رسمية فيصل بن الحسين بن على وقالت الصحف أن الغرض من هذه الزيارة قائمه على تبليغ المستر لويد جورج شكر الملك حسين لاهدائه اليه بعض الهدايا النفيسة ..

وفي غضون هـذا الشهر كانت الحركة الوطنية في العراق قد بلغت اشدها وكانت يطاقة قائمة وعدة صد السيامة الانكليزية الهندية المنحة في البصرة وبغداد وفي اليوم الثاني والعشرين من شهر شباط سنة ١٩٧٠ عقد الحلفاء مو عراً في لندن وكان الاتفاق الذي ابرم بين انكلترة وفرانسة يقضي باجتناب اي مناقشة ويحث حول معمر الزعم فيصل بن الحسين بن علي غير ان المستر لويد جورج لم يلبث ان عي ض حدد المسالة على مو عمر الحلفاء فعارض المسيو ارستيد بريان في هـذا الاص معارضة شبيعة ولكن المؤتمر قرر في النهاية ان يستمع لاقوال حداد باشا بدل ان يستمع الى الزعم ، ثم تعاقبت ايام عديدة على هـذا الحادث فلما جا اليوم التاسع من شهر آذار سنة ٢٧٥، نشرت جريدة التاعس مقاله فصلت فيها احوال العراق تفصيلا وافياً وقالت ان مصلحة انكلترة تقضي عليها ان لا تطول هذه الاحوال الشادة التي تكلفها خسارة في المال وخسارة في الرجال ه

وبعد أجوعين من منال التايمس زار المستر ونستن تشرشل وزير المستعمرات المبريطانية مدينة الفدس وحمل الامير عبد الله الذي كان موجوداً في عمان بانتظار عرش المراق على المجيء اليه فاجتمع الامير به في دار المندوب السامي البريطاني في فلسطين وصوح له الوزير البريطاني برغبة حكومته في انشاء مملكة في العراق وقال ان انتكلترة اختارت للعرش العراقي الزعيم فيصل من الحسين و

بوح الزعم فيصل بن الحسين المحلم الياوم الثاني من شهر نيسان سنة ١٩٧١ بطريق المبحر قاصدا الى مكة ليطلع اباه الملك على سير المفاوضات والمحادثات التي بدأها في لندن وكان في خلال اقامته في القاهرة قد اجتمع الى اللورد اللنبي والى صاحب الحلاله سلطان مصر وقد ثبت ان مصر في شخص سلطانها كانت تؤيد الزعم في حلوسه على عرش العراق حتى لقد بلغ من تأييد مصر لهذه الفكرة ان عرض سلطانها معونته الادبية والمادية لانشاء شلكة عربية في بلادالعباسيين ووصل الزعم الى مكة في الايام الاول من شهر مايس سنة ١٩٧١

لم يكن من مطمحه ان يفتش عن عرش جديد بعد ان خسر عرشه في دمشق فقد كانت روح دمشق تطربه وتثير امانيه ونزعاته ومع هذا كله فقد رأى ان ذلك

الحلم الكبير الذي لم يزهر في الارض الشاهية قد يزهر في الارض العراقية وليس هذا بالامر الذي يستحيل وقوعه فقد كان العراق في جاهليته منبت دولة غمزت الرومان في عقر دارهم وانتصرت على الا كاسرة ومع ان امانيه كانت عظيمة وقوية فقد كان يريد ان يحقق هذه الاماني من غير ان يثير عليه دول العالم وقد كان لينه من ابرز صفاته ولعل انتصاره في كثير من الظروف الحرجة التي لامست حياته كان ناشئا عن هذا الطبع اللين وعن خلق لا يعرف الموجدة والعضب

وينبغي لنا ان نسرد الاشياء كما هي بعد ان اغمض الزعيم الغالي عينيه ففي حقيقة الواقع ان ثورة العراق الوطنية هي التي عيأت له الصعود على عرش طل خاليا من ربه وصاحبه خلال عصور طويلة.

وقد حدث في تلك الايام ان محث مجلس العموم البريطاني ه مجلس النواب عن النفقات التي طلبتها الحكومة فالتي المستر ونستن تشرشل خطابا عظما عن السياسة التي ينبغي لبريطانيا ان تمارسها في الشرق الادنى وكانت بريطانيا الى ذلك اليوم تنهج في احتلال العراق منهجا استعاريا صرفا فاضطرت تحت عوامل الثورة العراقية القومية الى استبدال هذ النهج الاستعاري ففي اليوم الرابع عشر من شهر حزيران سنة ١٩٧١ اعلنت بريطانيا بصورة رسمية انتدابها على العراق وقد كانت وغنتها في هذا الانتداب قائمة على ترسيخ نفوذها في العراق من غير ان تتحمل في هذا السبيل خسارة في المال وخسارة في الرجال وكانت ترى ان من مصلحتها ان تجمع العرب في حكومة واحدة وتحت ظل ملك على ان يصحون هذا الملك في سياسة عانى الرومان واليونان من امرها ماذهب على كم الطويل العريض في سياسة عانى الرومان واليونان من امرها ماذهب على كم الطويل العريض اما الامير عبد الله الذي كان مرشحا للعرش العراقي فقد رأت انكلتره ان توله امارة شرق الاردن!

وصرح المستر ونستن تشرسل في مجلس العموم ان الزعيم فيصل بن الحسين قد شخص الى العراق وانه سيصل بغداد العاصمة حيث تجتمع الجمعية التأسيسية لانتخابه ملكا وفي غضون ذاك اعان مجلس الدولة الموقت في العراق بلسان نقيب

بغداد نبأ وصول الرجل الذي اصطفاه الله والتاريخ وكل مافي ماضي العرب من جمال وسحر ليكون الوارث الشرعي لعرش العباسيين فقرر المجلس باغلبية ساحقة تجلى فيها الروح الوطني وتحاس لم يعرف العرب مثله في ايامهم المواضي ان يقدم العراق حذا الذي خلا من غزاته وخلفائه كل واجبات الضيافة للزعيم الذي لم يحب في حياته غير قومه و بلاءه

وفي اليوم الرابع والعشرين من شهر حزيران سنة ١٩٢١ وصل فيصل الزعيم الى شاطي، البصرة فنزل ضيفا على المتصرف واستقبل في عروس شط العرب استقبالا حماسياً وطنياً وسارت في ركاب شهيدنا الغالي حاشية من الفرسان فشق بها الشوارع حيث هنف له الشعب وحيث اقيمت على شرف أبن البتول وحفيد الرسول الاعياد والمهرجانات والما دب والحفلات .

وجات اليه الوفود من كل فج عميق ، فلم تأخذه العزهولا استرقه الكبروهو الذي ولد في مهد العزة ونشأ في البيت النبوي الذي علم العالم مالم يعلم ، وقد كان طبيعيا ان يمضي في لينه وتواضعه إلى النهاية فخطب في الناس اكثر من مرة ودعا العراق جميعة إلى الاخلاص للرجل الذي ستختاره العناية الالهية ليحكم البلاد ويسوس العباد وقال عن نفسه ، انه لم يطمع في حياته في ملك ولم يطمح الى زعامة وكل ما يسمله او يفكر فيه أنما هو مقتبس من شعوره الوطني لا اكثر ولا اقل

وقد كان يقول ذلك ، بينها انصار القضية العربية وحماتها والذين ثاروا على بريطانية في العراق يجتمعون لتقرير مصير « الملك » وتعيين مقدرات المملكة وعلى اثر ذلك حافر فيصل الزعيم إلى المدينتين المقدستين في الاسلام كربلا والنجف وفي نهاية حزيران سنة ١٩٢١ وصل صاحب الجلالة السورية سابقا الى بغداد عاصمة العباسيين ليسمى بعد وصوله اليها صاحب الجلالة العراقية .

وفي شهر تموز سنة ١٩٢١ افضى فيصل الزعيم امام الصحفيين الاجانب والعراقين بتصريح تاريخي اكد فيه انه سيعمل واجبه فلا ينسى سورية الى الابد وان من النهى حياته ان يتحق الاص للعرب بعد جهاد عنيف ليقدروا على المجمع بين دمشق وبغداد في امبراطورية واحدة وقد كان لهذا التصريح أثره في اوربه

فانتقدته صحف فرنسه وعدته تدخلا في شؤون سورية وفي اليوم النامن والعشرين من تموز سنة ١٩٧١ وجه احد النواب البريطانيين في مجلس العموم سؤالا آلى المستر ونستن تشرشل حول تصريح الزعيم فاجاب الوزير البريطاني بان كلمات الامير لم يقصد منها التدخل في المسائل السورية وزاد على ذلك ان الامير مازال يمهج حيال فرانسه منهجا وديا سلميا

وعلى هذه الصورة سويت هذه المسألة التي كادت تحدث معضلة سياسية كسيرة، وفي نفس الوقت اجتمعت الجمعية الوطنية في العراف واجرت استفتاء كان من نتائجه ان صوت مندو بو الشعب للملك باكثريه تباغ ٩٦ صوتا

وفي اليوم الثالث والعشرين من شهر آب سنة ١٩٣١ توج الزعيم فيصل بن الحسين بن محمد خام الانبياء ملكا على العراق والتي المفوض السامي البريطاني خطابا جاء فيه ان الجمعية الوطنية انتخبت جلالة الملك فيصل عاهملا للعراق بإغلبية ساحقة

وبعث الملك جورج الخامس الى الملك الجديد برسالة اعرب فيها عن ارتباحه الى هذه النتيجة وقال ه لقد سرني وسر شعبي معي ان تسفر الجهود المشتركة بين القوي البريطانية والقوى العربية المنضمة الى مساعي الحلفاء عن هذه النتائيج التاريخية السعيدة »

ولسنا في حاجة الى تفصيل ماحدث بعد هذا اليوم التاريخي في حياة العرب وكل مانستطيع قوله هو ان العراق تحت ظل الملك فيصل قد نشأ نشأة جديدة ، فاستعاد كيانه القومي والسياسي فنضل الرجل الذي وضع تحت تصرف الامة العربية اخلاصه ولم يضع مطامعه واهوا ه

ولقد قص علي الصديق الغالي صاحب الفخامة ياسين باشا الهاشمي الوطني الصميم اشياء كشيرة عن تطور الشعور الوطني في العراق بعد تتوييج الملك سيد الزعماء فقد تغير الانتداب في معناه وروحه وانقلب الى استقلال ، ودخل العراق الى جمعية الايم ، واستراح الى سيادته القومية داخلا وخارجا واصبح في مقدوره بفضل الملك الاعظم ان يوجه قوى جيشه الى حيث ريد وبلغ العراق في سنوات

قليلة منزلة حسدته عليها مصر وهي ارسخ قدما من العراق في الاتصال باوربه وحضاراتها واغنى ثروة واوفر سكانا ولو امد الله بعمره ولم يعجل باطفاء نوره لحكان ملك العلم العربي كله كما كان في حياته زعيم العالم العربي كله رحمه الله وحمة واسعة واجزل ثوابه وعوض العرب عنه خيرا

معروف الارناؤوط

# فيصل في العراق ومساعيه في مبيل الغاء الانتداب

لما عرض عرش العراق على الفقيد العظيم اشترط لقبوله شرطين جوهريين: الاول: ان تعترف الحكومة الانكليزية باستقلال العراق وان تساعدالعراقيين على انشاء حكومة وطنية مستقلة ذات سيادة

الثاني: ان يلغى الانتداب عن العراق وكان مفروضا عليه بقرار موء تمر الحلفاء في سان ريمو

وقبلت الحكومة البريطانية هذين الشـــرطين وتعهدت بتنفيــذها .

وفي اليوم التالي ليوم اعتلاء جلالته العرش تألفت اول وزارة عراقية برئاسة المرحوم السيد عبدالرحمن الجيلاني نقيب اشراف بغداد . فشرعت في الحال في مفاوضة المندوب السامي البريطاني بغية عقد معاهدة تحدد العلاقات بين المكاتر والعراق . فاصر الانكليز على وجوب الاعتراف بالانتداب البريطاني للعراق. وبذلك اخلوا بتعهدهم الاول لجلالة الملك ولكنهم وعدوه بالسعي لالفاء الانتداب في اقرب مايستطاع

وفي ١٠ تشرين اول سنة ١٩٣٧ وقع على اول معاهدة بين العراق وانكلترا ومدتها عشرون سنة وقد جاء في المادة الاولى منها: « بناء على طلب جلالة ملك العراق يتعهد جلالة ملك بريطانيا بان يقوم \_ في اثناء مدة المعاهدة مع التزام نصوصها \_ بما يقتضي لدولة العراق من المشورة والمساعدة بدون ان يمس ذلك بسياستها الوطنية »

وجاء في المادة الثانية: « يتعهد جلالة ماك العراق بان لا يعين مدة هذه المعاهدة موظفاً اجنبياً ما من تابعية غير عراقية في الوظائف التي تقتضي ارادة ملكية بدون موافقة جلالة ملك بريطانيا ، وستعقد اتفاقية منفر دة لضبط عدد الموظفين البريطانيين وشروط استخدامهم على هذا الوجه في الحكومة العراقية »

وجا، في المادة الرابعة: « يوافق جلالة ملك العراق على ان يستدل بما يقدمه جلالة ملك بريطانيا من المشورة بواسطة المعتمد السامي في جميع الشؤول المهمة التي تمس بتعهدات ومصالح جلالة ملك بريطانيا الدولية والمالية وذلك طول مدة هذه المعاهدة ويستشير جلالة ملك العراق المندوب السامي الاستشارات التامة في مايؤدي الى سياسة مالية و نقدية وسياسية ويؤمن ثبات وحسس انتظام مالية حكومة العراق مادامت تلك الحكومة مدينة لحكومة جلالة ملك بريطانيا »

وجا في المادة التاسعة: «يتعهد جلالة ملك العراق بقبول الخطة الملائمة التي يشير بها جلالة ملك بريطانيا ويكفل تنفيذها في امور العدلية لتأمين مصالح الاجانب بسبب عدم تطبيق الامتيازات والبيانات التي كان يتم بها حولاء بموجب الامتيازات الاجنبية.

وقابل الشعب العراقي المعاهدة المتقدمة بسخط عظيم فتولى عقد الاجتماعات وكثرت الاحتجاجات فلم تر الوزارة التي وقعتها مندوحة عن الاستقالة ، فخلفتها وزارة انصرفت الى اجراء انخابات لجمعية تأسيسية تقر المعاهدة ليتسني ابرامها وتنفيذها وتضع دستور البلاد وقانون الانتخابات ليتم انشاءالدولة الجديدة فلاقت صعوبة وعناء اذ قاطع الشعب الانتخابات بتأثير المجتهدين الذين افتوا بتكفير كل مسلم يشترك فيها وبعدم جواز دفنه في مقابر المسلمين

ورأى ولاة الامور العراقيون عندئذ ان يقنعوا الحكومة البريطانية بعمل ملحق للمعاهدة يقال فيه ان هذه المعاهدة تنتهي عند دخول العراق جمعية الايم وهذا هو نص الملحق الذي امضى في ٣٠ نيسان سنة ١٩٣٣

«قدتم التفاهم بين الفريقين الساميين المتعاقدين على انه مع وجودنصوص المادة ٨٠ يجب ان تنتهي المعاهدة الحالية عنددخول العراق عضواً في جمعية الاممو على كل حال يجب ان لايتأخر انتهاؤها عن اربع سنوات من تاريخ عقد الصلح مع تركيا وليس في هذا الاتفاق ما يمنع عقد اتفاق آخر ينظم مايكون بعد ذلك من العلاقات بين الفريقين الساميين المتعاقدين ، ويجب الدخول في المفاوضات بيسها لاجل ذلك الغرض قبل انتهاء المعاهدة المذكورة »

وعلى اثر ذلك اذاع جلالة الملك فيصل بياناً على شعبه بامضائه قال في مستهله:

« بعناية الله جل وعلا وبروحانية نبيه المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم

« تمكنت حكومتنا ان تخطو خطوة كبيره اخرى في سبيل تحقيق اماني العراق
وذلك بعقدها الملحق الجديد للمعاهدة العراقية الانكليزية وكان من جملة الاسباب
الرئيسية المبني عليها الملحق تلك الخطوة السريعة التي خطتها حكومتنا في سبيل
التقدم والاستقلال..»

ونجحت الحكومة العراقية بعد ذلك في حل مشكلة الانتخابات فاجريت واجتمعت الخمعية التأسيسية واقرت المعاهدة يوم ١١ حزيران سنة ١٩٢٤ وابرمت على اثر ذلك . وكذلك حلت مشكلة الموصل بمنا يحقق آمال العراق فبقى الموصل عراقياً

وكان الماك فيصل يعلم ان المعاهده العراقية الانكليزية الاولى لاتحقق اماني العراقيين والعراق ، ولكنه كان من رأيه ان يحصل في بادى الام على كل ما عكنه الحصول على أكثر . والدليل على ذلك انه في كانون ثاني سنة ١٩٣٩ عتمدت معاهدة ثانية بين العراق وانكلترا وفي كانون الاول سنة ١٩٣٧ عقدت معاهدة ثائة بين البلادين نسخت احكامها احكام المعاهدات السابقة .

وفي ٣٠ حزيران سنة ١٩٣٠ عقدت معاهدة رابعة بين العراق وانكلترا لم تنسر الى أي اثر من الامور التي جاء ذكرها في المعاهدة الاولى ، بل اعترفت باستقلال العراق بلا قيد ولا شرط ، ومع ذلك لم يرتح العراقيون الى مادتين منها ولا سما الماده الخامسة التي جاء فيها ان جلالة ملك العراق يتعهد بان يمنح صاحب الجلالة البريطانية طيله مدة التحالف موقعين لقاعدتين جويتين ينتقيها صاحب الجلالة البريطانية في المصرة أو في جوارها ، وموقعاً واحداً لقاعدة جوية ينتقيه ماحب الجلالة البريطانية في غرب نهر العرات

وكذلك يأذن جلالة ملك العراق لصاحب الجلالة البريطانية في ان يقيم قوات في الاراضي العراقية في الاماكن الآنفة الذكر ، وفقاً لاحكام ملحق العاهدة على ان يكون مفهوماً ان وجود هذه القوات لن يعتبر بوجه من الوجوه احتلالا ولا عس على الاطلاق حقوق سيادة العراق

وقد كان لجلالة الملك فيصل امل عظيم بتعديل المعاهدة مرة اخرى في الفرصة الملائمة وكان جلالته يقول دائمًا لمن يحادثة في هذا الموضوع: «كل شيء يجيُّ مع الوقت والمثابرة».

## فقيد الامة العربية في ايام الاخيرة

ماهي العوامل الرئيسية التي أثرت في نفس الفقيد ؟؟

قال عطوفة الامير شكيب ارسلان:

مما لا مرية فيه أن الفقيد كان يجهد نفسه فوق طاقة جسمه وانه منذ كان في وروا كان بدأ معه الضعف في جسمه وهو لا يحفل بذلك وقوة نفسه غالبة عليه. وبعد ان ذهب الى العراق كان يؤثر فيه حر مصيفها فيزداد ضعفاً فيأتي الى اوربا المرستشفا، فيستفيد بعض الشيء بتبديل الهوا، ولكن اهتمامه باشغال مملكته وما كان يمانيه لاجل حل قيود الانتساب الملقي بجرابه عليها لم يكن يدع له وقتاً يتفرغ في

لمعالجة صحته والبقاء في اوربا ريثما يماك العافية تماماً، فكان يبدل الهوا، في سويسم ا ويستريح بعض الشيء من عناء الاشغال ولكن كان قلبه مشنولا دائماً بقضية استقلال العراق التام ولم يكن ذلك سهلا مع دهاء الانكليز وشدة الرتهم وسعة مطامههم عم المساعي التي كان يسعاها الفرنسيس لاحباط استقلال العراق حتى لا يأتي دور سوريا . هذه المسألة استنزفت عافية فيصل واودت بشبابه الغض حتى كنت تراه وهو ابن اربعين سنة قد بدأ فيه المشيب وربما ظنه الذي يراه اسن مما هو بعشر سنوات وسنة ١٩٣٦ شاهدته في فيشي فرأيته ضعيفا وقيل ان مرضه في معدته ولم يكونوا يتفقون في تشخيص الداء

ثم جاء الى سويسرا ونزل في الاوتيل الـكبير في (تريته) وكان الفصل حاراً فزرته هناك واقنعته بالصعود الى الجبل واشرت عليه باوتيل (كوبالاس) الذي يعلو عن مونترو النَّ متر في ابهج موقع يمكن ان يتخيله الانسان وكنت انا مصطافا في (غليتون ) على مقربة من (كو ) فكنت أتردد عليه ولا ازال اجده ضعيفا واشرت عليه بطيب الدكتور « جاك رو » من اثهر اطباء لوزان فاستدعاء واستفاد على يده وفي آخر ذلك الصيف تقدمت صحته ورجونا ان يتماثل تماما ولكنه بعد ايابه الى بغداد عاد الى المناء والعياء وحمل جسمه فوق طوقه وغة في التعاون مع ابن سعود وفي سنه ١٩٣٠ عندما قمت بسياحتي في اسبانيا جاءتني بوقية نلو برقية اذ انا في مجريط من زميلي احسان بك الجابري ثم جاء بي كـتاب.من برلين من احد اصدقائي وكل ذلك كان في استعجال رجوعي من اسباني حتي اتلاقى مع الملك فيصل في جنيف. فعلمت ان تكور هذا الطلب لاجل الملاقة لانخلو من اسباب موجبة تتعلق بالمصلحة العربية وكنت انوي اكمال سياحتي في الاندلس فارجأت اكمالها الى وقت آخر وجئت من مجريط الى برشلونه الى اربونة الى عبن الطيب عن طريق مرسيلية حيث كان ضرب لي موعداً فلقيته هناك ولبثنا عنده ثلانة ايام انا وزميلي وكانت احاديثه لانعدو القضية العربية بوجوهم. ا وصفحاتها وكان اكثر ماحداه على استعجالي في المجيء من الاندلس لملاقاته هو الحكلام معي في قضية الاتفاق بينه وبين الملك عبد العزيز بن السعود فانه كان

يعلم صداقتي للملك المشار اليه وطالما تحدثنا في هـذا الموضوع وكنت قبل ان شخصيا فاظهر مزمد الارتياح الى ذلك وما سمعت منه كلة تدل على كونه ينظر الى صداقتي مع جلالة الملك ابن السعود بمدم الرضى او بعدم الاطمئنان بل كان العكس يرى بيوسيلة حسنة للاتفاق مع جاره الذي كان كشيراً مايقول عنه اخي ابن سعود فلم استدعاني الى عين الطيب كان جل قصده ان اكون واسطة قرب بينهما وهناك قررنا السعى في التحالف بين الملكين وان عمد التحالف بعد ذلك الى الامام يحيي فيصير ملوك المرب الثلاثة يدا واحدة • هذا الرأي ابرمناه في عين الطيبولم يصل الملك رحمه الله الى بنداد حتى ماشر اجرا.ه وانفذ نوري باشا السعيد رئيس وزارته الى مكة المكرمة لعقد العاهدة التي عقدما مع صاحب الحجازونجدو حامت يومئذ الظنون حول مهمة نوري السعيد هذه وظنها بعض المخاصين المتشائمين دسيسة انكليزية وكثر الكلام على ذلك في الجرائد وحقيقة الحال أنها لم تكن من الدسائس الانكليزية في قبيل ولا دبير وأنما كانترأيًّا رأيناه في عين الطيب احصافا لحبال الوحدة العربية ونحن الذين بدأنا بالاشارة عليه بعقد هذه المعاهدة وكان متردداً فيها خوفا من ان لا نقع عند الملك ابن السعود موقع القبول فضمنت له نجاح المشروع وكسبت إلى الملك عبد العزيز بما وقع ورغبته بكل ماقدرت عليه من طرق الاقناع بان لايتأخر عن اجابة طلب الملك فيصل. ولم يتأخر الملك عبدالعز نز عن اجابة الملك فيصل وانعقدت المعاهدة ولكنها كانت ضمن مقياس اضيق مما كنت اريده وسبب ذلك هو كثرة ماشاع وذاع وقرع الاسماع من كون هذه الدعوى الى التحالف العربي دسيسة انكليزية !! ولقد اضطرنا وقتيَّذ أن نشرع أولية هذه القصة وننشر مقالات نبين فيهاكيف نشأت وانهالم تكن الا فكرة عربية محضة مرماها تحالف ملوك العرب الثلاثة وصيانة البلاد العربية. وبعد ان اوضحنا هذه القضية للملا سكنت الزعازع وكن المنازع ولاسما ان نوري باشا السعبد عندما عرض المشروع على الملك عبد العزيز لم يشتم منه الملك ادني رائحة من قريب او عد لصلحة انكلترية

## اهتمام بتوحيدالفطرين

وسنة ١٩٣١ جا. يصطاف في برن وكان في هذه النوبة ايضا محتاجا الى الراحة بادية عليه علامات العياء ولكن كان النشاط لا بفارق روحه كعادته وكانت احاديثه في السياسة العربية كعادتها وفي جيئته هذه ترددنا عليه وتنزهنا في ضواحي برن وجاه مرة الى لوزان وكنت مقيا بها فتناول عندي الغداء و بعد ذلك جاءالى جنيف واقام عدة ايام ودعاه بعض اصحابه من اهل سويسرة للعشاء في فصر بضاحية جنيف ثم دعته الحكومة الافرنسية الى باريز وادب له رئيس الجمهورية مأدبة حافه واستقباوه بحفاوة عظيمة وحل الصفاء محل الجفاء وتلك النوبة ادب له المسيو برتلو مستشار الخيارجية مأدبة حافلة ايضا وشرب نخبه قائلا هكذا: انني اشرب نخب جلالة فيصل ملك العراق وسورية وكان هذا المام الكثيرين من وزراء فرنسه ولم يكن برتلو ليقول هذا القول جزافا بل كان هذا الوائئذ فكر المسيو بريان واكثر رجال الخارجية ولهم ادلة على صواب هذا الرأي من جهة مصلحة فرنسة . وكان آخرون من رجال الخارجية برون الضرر لفرنسة في اتحاد سورية والعراق مملكة واحدة و برجحون اقامة الملك علي شقيق الفقيد ملكا على سورية والعراق مملكة المسيو بونسو المندوب السامي في سورية

ونحن نعلن فوق ما اعلنا سابقاً ان فكرة توحيد القطرين لم تكن في شيء من الصابة الشخصية بالملك فيصل ولا كانت متابعة لهواه وانها كانت فكرة قوم يعلمون ان لاحياة لسوريا الا بالاستقلال والاتحاد فيما بينها اولا ومع العراق ثانياً. ثمن لهن كان مرتبطاً بشخص فيصل فان فيصل قدمات ومن كان مرتبطا بالقضية العربية فان القضية العربية والقضية العربية والما يعون عاقا والشام شاما فان هذين القطرين في اشد الاحتياج للاتحاد وبدون هذا الاتحاد يبقى كل منهما تحت خطر السقوط في اشد الاحتياج للاتحاد وبدون هذا الاتحاد يبقى كل منهما تحت خطر السقوط تحت السيطرة الاجنبية فاذا كان قد مات فيصل فما مات المشروع الذي شرعه ولا يبس بموته الزرع الذي زرعه وانت تجول الان في سوريا من اقصاها الى اقصاها

فتجدها مجمعة على عزيمة الاتحاد مع العراق لايشد عن ذلك سوى افراد قلائل من المتزلفين الى الفرنسيس

ومما لأربب فيه ان تأثره وحزنه على ظهور هذه الامراض في جسم الامة العربية كانت تفعل في صحته الفعل السيء ولم يقتصر حزنه على ماظهر في سورية بل قامت فئة في العراق ايضا تزعم ان الاستقلال الذي احرزه فيصل للعراق اتما هو استقلال موهوم واتما هي خدعة انكليزية! وان البقاء تحت الانتداب افضل. من هذا الاستقلال الذي سيقدم عليه العراق

## الهياج ضدالماهدة

وبينا كان فيصل في سويسره في النوبة التي تقدم ذكرها جاءته الاخبار بان في العراق حركة اضراب عن العمل واقفال حوانيت واقامة مآتم لاجل قبول العراق مبده المصاهدة التي هي بزعمهم رسفان للعراق في قيد السيطرة الانكليزيه اكثر من ذي قبل! فكانت هذه الحالة الروحية المتولدة من جهل العامة ومن شدة استرسال المعارضين في المعارضة شا يدمي قلب الملك المرحوم ويزيد من عنائه فكان مجاهد في هداية امته كا مجاهد في تخليصها من بين ايدي لانكليز والفرنسيس

## حادث الاشوريين

وفي صيف السنة الماضية اضطر ان يبقى في العراق ويتحمل حمارة القيظ طوال الصيف فزاده ذلك وهناً على وهن في صحته الآ أنه لم يزل يفتل في الذروة والغارب حتى اقتع قومه بالفعل ان استقلالهم صحيح ليس بالمزعوم ولابالموهوم وان مقاليدهم الآن صارت في ايديهم ، ولقد بعث الله حادثة الاشوريين هذه لتفقأ الحصرم في



﴿الاحتفالُ المهيب بدشيبهم جثمان الفقيد في حيفًا بعد أزاله من الباخرة وقد اشتركت بهجماهيرغفيرة لامجمعي عددها



اعين من كان يكابر في المنقلال العراق ؛ ولو لم يكن المراق مستقلا فعلا مما قدر ان يؤدب الاشوريين ولما كان له ان يسير لتأديبهم جندياً واحداً فضلا عن جيش يسير بمطلق ارادة الحكومة العراقية .

ولما حدثت حادنة الآشوريين كنت عند المرحوم في برن فاطلعني على الحبر وقال لي: « انني ذاهب الى بغداد ولا يدي غير ذلك لاني اخشى ان يهيج الشعب العراقي على الاشوريين فظراً لما بدا منهم من انكار الجليل ومن الغدر بالعسكر العراقي و ن التشيل بالغساط وان نقش الاكراد على الاشوريين فنقع مذبحة تأيي برهاناً لاعدائنا على كوننا لمسنا اهلا للاستقلال واقد الذرتني الحكومة الانكليزية انذاراً يهدد كيان مملكي فلا بدلي من الدهاب حالا الى بغداد ، « قلت له : وما يدعوك ان تذهب بالطيارة فما عليك الا ان تذهب الى بونديزي شم تركب الباخرة الى مصر ومن مصر يمكنك ركوب الميارة الى بغداد ذان الرحاة حكذا تكون الرابوع في بغداد » قال لي : « لا بل سأذهب بالطيارة من برنديزي وسأكون يوم الرابوع في بغداد » فقلت له : انت تعمل اذاً عمل قائد عسكري لا عمل ملك . الرابوع في بغداد » وحمة وانما انا جدي في خدمة امتي « فعند ذلك و دعته سائلا الله له السلامة ورجوته انه بعد ان يسكن هذه الثائرة يتذكر صحته ويعود الله له السلامة ورجوته انه بعد ان يسكن هذه الثائرة يتذكر صحته ويعود الله له الرباء وكان هذا الحديث بينه وينني بحضور جلالة اخيه الملك علي المستشفاء في اوربا . وكان هذا الحديث بينه وينني بحضور جلالة اخيه الملك علي المستشفاء في اوربا . وكان هذا الحديث بينه ويني بحضور جلالة اخيه الملك علي المستشفاء في اوربا . وكان هذا الحديث بينه وينني بحضور جلالة اخيه الملك علي الاستشفاء في اوربا . وكان هذا الحديث بينه ويني بحضور جلالة اخيه الملك علي الاستشفاء في اوربا . وكان هذا الحديث بينه ويني بحضور جلالة اخيه الملك علي المستشفاء في اوربا . وكان هذا الحديث بينه ويني بحضور جلالة اخيه الملك علي المنازية ال

# مفرالملك الى عاصمة ملكم

وثاني يوم فعل كما قال واغذ مسرعا الى برنديزي واقتعد بساط الربح ماراً باثينة الى ان وصل الى مصر وقرأت في الجرائد انه بات في غزة ثم انم السير الى دار السلام بالطيارة . وهناك بني شهراً لم يذق فيه طعم الراحة وكان يشتغل في النهار ثناني عشرة ساعة . ومن عليه سنة ايام لم يعرف من القوت الا بعض مرطبات وكان حذا العنا كله من اجل مألة الاشوريين وقد سألته عند رجوعه ونهار

وفاته: لماذا كنت تشغل نفسك الى هذا الحد الاقصى افلا تما الك ضعيف الجسم وان الجسم لايتحمل اكثر من طاقته ففال لي : ان قرى الاشوريين مختلطة بقرى الاكراد وكنت اخشى ال تهجم الاكراد عليهم فنحصل وقشع دموية هائلة وانت تعلم الضوضاء التي حصلت في اوربه من اجل الاشوريين على حين كانوا هم المعتدين وكانوا همالدن أبوا الا الشهر فكيف نصنع أذا دجم عليهم الاكراده جوما عاما وباية قوة نقدر أن نصد الاكراد؟ قال: « وقد اقتنمت هذه المرة بانه لامناص لنا من ايصال جيشنا الى ثمانين الف جندي بالاقل وكنت مصمما على الا كتفاء بالجيش الحالي وانفاق مايرد علينا من حصتنا في البترول على المشروعات العمرانية التي كانت تعود على المملكة نزيادة الدخل ولكن مع الاسنب فهمنا بهذه المدة اننا لانقدر ان نستغني عن جيش يصون حمانا ويوطد بنياننا في الداخل والحارج ونحن مضطرون ان تحول قسما من المال الذي كنا خصصناه بالمشروعات الاقتصادية الى مشروع تكثيف الجيش بحيث لايقل عن تمانين الف جندي وستقرر الخدمة المسكرية الاجبارية ، حذا ولما انطفأت تا و ذالا شوربان و قضي على مفدتهم ودخل الجيش بغداد ظافراً وحصات تلك المظاهرات من جميع طبقات الشعب على اختلاف المذاهب وهتفوا جميعاً للملك بالدعاء دخل السرور على قلبه واسر ماسره وأثلج صدره هو ماشاعده من نهضة الامة العراقية واتحادها بازاء الخطر فان العراقيين قاموا الباً واحداً فانحدرت الاحزاب وتناست كل مابينها من مناظرات ومنافسات واتحدت ايضاً الملل فلم يبق سنة ولا شيعة ولا نصارى ولا يهود بل قام العراقيون باجمعهم يقولون « من حؤلاء الغرباء عن بلادنا الذين اعطيناهم الاراضي وبذلنا في مُؤاساتهم الاموال وهم يأبون الا ان ننزل لهم عن مقاطعة بجتمعون فيها ويقيمون عليهم اميراً منهم وان لم نجهم الى طلبهم بها جمونا في باحة دارنا؟ ، كانت كلمة العراقيين هذه النوبة مجتمعة وقال لي الملك رحمه الله: وكان امامي شعب ناهض بكل معاني النهوض وعلمت ابي اقدر ان اجمع في ايام قملائل مائة الف النفكير في تكبير الجينس الى الحد الذي نأمن فيه على بازدنا ، اما التحقيق الذي

يعزي الى جمعية الامم ارادة احداثه عن حادثة الاشوريين فكان يقول انه يرضي به بشرط انها تجري التحقيق عما جرى في سوريا وفلسطين واما المعاملة الاستثنائية بحق العراق فلا يقبلها

## عودة الفقيد الى اوربا للمرة الاخرة

عاد الملك رحمه الله الى اوربا الاستشفاء وكان يعول على الدكتور كوخر في برن وهو طبيب مشهور له طريقة خاصة في تقوية الإجمام بالحقن تحت الجلد ويقال ان طريقته افادت كشيرين ممن عالجهم ولكن كشيراً من الاطباء ينكرون عليه فألد ت هذه الطريقة بقولهم ان كتمان سر صنعته مخالف للصراحة الملمية وانه كما مجوز ان افاد اناساً فيجوز ان يكون اضر باناس آخرين ، وعلى كل حال فقد ثبت هذه المرة ان الملك فيصل لم يستفد شيئًا من طب الدكتور كوخر وربما كان حصل له ضرر بدليل انه عند الوفاة اجتمع الاطباء وقرروا ان وفاته كانت بتصلب الشرايين وكان الحال أن الدكتور كوخر الذين عان الفقيد مراراً لم يقل أنه مصاد بتصلب الشرايين وكان بعض اصحاب الفقيد اشاروا عليه ، ومنهم طبيه الخاص ، بترك التداوي عند كوخر فقال لهم أنه سيتريث قليلا وينظر هل حصلت فائدة أم لا فاذا مضى هذا الشهر ولم يجد فرقاً عن ذي قبل فانه يعمل عن التداوي على يدكوخر. وكان وصول الملك رحمه الله إلى برن عائداً من الشرق نهار الاحد ، ٣ اغسطس وبينا كنت أنوي الذهاب للسلام عليه أنا وزميلي أحسان لك الجابري وأخي عادل اذ وافاني ضيوف من البوسنه والهرسك فاضطررت للبقاء في جنيب من أجلهم ولما علموا بان زميلي واخي ذهب السلام على الملك فيصل واني انا تأخرت عن هذا الواجب من اجلهم قالوا لي: لم يكن يصح ان تكتم عنا خبر مجني الملك وتتأخر عن السلام عليه من اجلنا ، فقلت لهم انتم لا تمر فون هذا الملك فانه لا يكون راضيـــ أ عني اذا تركتكم وذهبت لاسلام عليه بل هو يريد ان اكون مشغولا بكم هائمًا بواجي الله الله

ر ما بانه علی

ال

ر د د

اره اان ات

قام

ب ت

ئلى د

نحوكم وانه ان قصرت معكم فهو يعتب علي ، فانصرف الضيوف راجعين الى بلادهم وذهبت انا الى برن وكان قد سأل هو عن سبب تأخري في المجيئ لمشاهدته فاخبروه بالسبب وعندماجئت وسلمت عليه حكيت له ماقاله الضيوف علما، البوسنه والهرسك وما اجبتهم به وهو ان الملك لا يعاتبنا على تصيرنا معه ولا كاغة بينه وبينا ولكنه يعانبنا اذا كنا نقصر مه حكم ، فقال لي : « اي والله لو كنت تركت ضيو فك البوسنيين من اجلي لكنت عتبت عليك اما نحن فلا تكليف بيننا . »

فلينظر القاري الى مكارم هذه الاخلاق النادرة في البشر ولو كانت هذه هي الوحيدة لما كانت عجية ولكننا كنا لطلع له كل يوم من الحلم والاغضاء والتواضع والايثار والحنو على نوادر جديرة بان تدون في الكتب وان تلحق عا بروى عن المثاله من كبار الملوك الغابرين، وجميع من خالطوا الملك فيصل وعاشروه يعترفون بانه كان المثل الاعلى في كرم الخلق ودمائة الطبع وسعة الصدر، ذهبت للسلام عليه في برن فتلاقيت معه مساء الاربعاء وكان مع علامات الضعف الباديه على وجهه يتحدث بنشاط لا تجدد في الاصحاء وكانت تتخلل حديثه النكت واللطائف فاقنا في حضرته مدة نصف ساعة واستأذنا منه مشيرين عليه بان يستوفي قسطه من الراحة.

## الفقيد في ساعات الاحتضار

٥..

21

1

وثاني يوم جلسنا واياه م المجلس الاخير م وكان يتكلم بقوة نفس ليس بينها وبين هزال جسمه رحمه الله ادنى نسبة ونهض من المجلس ناسطاً قائلا: اريد اليوم ان اتغدى في او نترلاكن م وكانت الساعة الحادية عشرة قبل الظهر من نهار الخيس عستمبر م وكنت انا نازلا في اوتيل برن فذهبت الى الاوبيل الذي انا نازل به ورجعت الى اوتيل بلفو الساعة السادة بعد الظير فعالت عن الملك هل رجع من اونترلاكن فقالوا لى: نع رجع ولكن متوعكا وقد اتعته هدده النزهة وضل به الوقاد الطريق ولم يهتد الى طريق اونترلاكن الا بعد ان دار به ساعة ونصفاً م

فلداك تعب المذك وذهب رأساً الى غرفته واستدعينا له الطبيب فقال لا بأس وانما عليه ان إحريج ، فألت : وهل يشكو شيئًا من الالم ؟ فقالوا يشكو خفقاناً في القاب ولكن الطبيب طمأن الافكار . وعند الساعة العاشرة صعد نوري باشا ليفتقده ورجع قائلا: سيدنا بخير. ثم في الساعة الحادية عشـرة نزل من عنـده تحسين مك كبير قرنائه فسألناه عنه فقال انه مستريح. فانصرفت انا الى الاوتيل الذي أنا فازل فيه ، وقد سكن البال . والذي علمته من بعد أنه بعد ذهابي ببضع دقائق جا خادم الملك الى بهو الاوتبل وكان فيه الملك على ونوري باشا السعيد و محمد رستم لك حيدر وحسن خالد باشا ابي الهدى واخي عادل و آخرون فقال الحادم لخمد رستم مك ان الملك يستدعيك فصعد الى غرفة الملك فوجده مضطحماً على كرسي بنيانه ولكن لا يقدر على الكلام الا بمشقة ، فاخذ يفرك له يديه حتى عرقا مُ اخذ يقول له يتؤدة : كنت افضل أن جلالتك تجرب المعالجة عند غير هذا الطبيب ويا حبذا لو جربت استشفاء في فينة واشباه هذا الكلام، وكان الماك السمع و كاو به بالا عاء و بعد ذلك تقليل دخل نوري باشا فقال له : ياسيدي لا يصح ان تبتى في ثابك جالمًا على الكرسي والاحسنان تخلع ثبابك وتضطجع في السرير ثم خلعا عنه ثيابه والبساء قبص النوم واضطجعاه في سريره واخذا بفرك يديه الى ان قال لها أنه استراح فليذهباء فخرجا وها مطمئان ، وبعد خروجها بدقائق معدودات جاته نوبة قلبية فاستدعى الممرضة التي كان الطبيب جعلها عنده فقال للمرضة لتستدعي حاثيته حالا ويظهر انه شعر بدنو اجله فأراد ان يباخهم وصيته فقالت الخادم فترل وقال لهم أن الملك يأمر عجيتكم اليه طلا ولكن الحادم كان مصطرباً فصمارا سراعاً ، فيقول نوري باشا انه عندما دخل الى الغرفة كان الملك رحمه الله في النزع ولم يستمر نزعه ولا دقيقة واحدة فما رأوا الا وقد شهق شهقة كان جا الفصال وانقطع النف تماماً بعد ذلك فمن سرعة انقطاع النفس لم يكادوا يصدقون انها الوفاة و-ألوا الممرضة فقالت لهم انكم بعد ان فارقتموه ببضع دقائق السيان وقال لي الارسل وراءكم لتحضروا وانا فحصت قلبه فوجدته في حال النهور الشديد فبادرت بحقلة تحت الجله املا بتحريك القلب ولكن لم يغبض القاب فلا ظن الا ان القضاء قد نول. فتلفنوا الى الاطباء فجاؤوا وقرروا ان الملك قد فارق الحياة رحمه الله واكرم في جواره مثواه. وبعد ذلك اجتمعت حاشية الملك وسحبوا البرقيات الى بغداد والى سائر الاماكن وهرعنا الى الاوتيل فعلمنا ان الله قد اخذ وديعته. وكانت ساعة لا يعرف هولها الاسن حضرها لاننا كنا نرى في فيصل رمن النهضة العربية ولم يكن رزؤه رزء واحد بل كان بنيان قوم تهدم.

## اسباب الوفاة الحقيقية

ثم ان الاطباء شرحوا جثمان الفقيد فقرروا ان الوفاة كانت بسبب انسداد الشرايين وقد وقع ذلك موقع الاستغراب لان تصلب الشرايين لايتفاقم الى هدفا الحد الا اذا بلغ الانسان الكبر ، بل بلغ من الكبر عتيا . والحال ان الملك فيصل لم يتحاوز الناسعة والاربعين من سنة . وقد سمعت من الدكتور الحسيني المصري طبيب الملك على ان الشرايين كانت متصلبة حتى لاتكاد تنقطع بالسكين . وبعد التشريح نقل الحثمان الملكي الى المستشفى وجرى التحنيط وبعد ان تم التحنيط ذهبنا الى المستشفى لاجل وداع الفقيد وارسالي النظرة الاخيرة على وجهه الكريم واخذ المصورون صورته مضجعاً على نعشه وكانت لناعنده مناحة بكاه فيها الحاضرون باشد نما بكوا الموتى من اهلهم واحبابهم وارتفع العويل واجهش كل من حضر ورجعنا الى الاوتيل وكان الحبر وصل الى طلبة العرب في جنيف ولوزان فتلفنوا لنايريدون المجيئ فاشر نا عليهم بالحضور وبعد ساعتين أوثلاث اقبل هؤلاء الشبان والحزن بالغ منهم مبلغه واعينهم نفيض من الدمع وارادوا ان يشاعدوا العقيد وكان قد دخل الظلام فذهبنا مرة ثانية وودعناه وداعا ثانيا اشتد فيها النحيب وكان كل واحد مناحة ولا التحيب وكان كل واحد مناحة وله نا قول :

كذا فليجل الخطبوليفدح الامر وليس لمين لم يفض ماؤهاعذر ثم رجعنا بالجثمان الى الاوتيل بعد ان وضع في التابوت واحاط الشبان بالتابوت من كل جهه ورفعوه بايديهم الى السيارة التي اقلته الى الاوتيل حيث كان قد اعد

له بهو كبير وضع فيه على منشر عال وقد تغطى بالاكاليل التي من جملتها اكليل الجمهورية السويسرية وبقينا في البهو من حول التابوت الى الساعة الثانية عشرة ليلا فاشرنا الى اولادنا الطنبة ان يسهروا عليه بالمناوبة اي يرقد منهم فوج ويسهر فوج ولكنهم حفظهم الله واها م للاهة العربية لم يشاءوا ان يتناوبوا في النوم وسهروا باجمهم لم يذق لهم طرف طعم الرقاد . وجئنا في الصباح فوجدناهم صافين حول التابوت واجتمع الناس حينية

#### نقل الجثمان الطاهر

وكان موعد نقل الحثمان الى السكة الحديدية للسفر بها الى برنديزي ومن هناك الى القدس الى بغداد فحمل الشبان النعس الى السيارة واشترك الجميع في حمل النعش وسار الجهور الى المحطة وكان هناك جم غفير يتقدمهم رئيس جهورية سويسرة والمسيو موتا ناظر الحارجية وسار القطار بحثمان الفقيد ومعه جلالة الملك على و نوري باشا وجعفر باشا وحيدر بك وتحسين بك والدكتور احمد بك قدري وسائر بطامة الملك وكان ذلك في الساعة الثامنة حساح . ولما وصل جثمان الملك المرحوم الى برنديزي احرت له الحكومة الإيطالية مراسم احتفال فائقة واصطفت العساكس ونشرت اعلام الحداد وكانت حفلة في اقصى ما يمكن من الهية والهخامة نشرت تفاصيا الحرائد

# كيف وصل النعى الى البلاد العربية

وكان أول من اذاع النعي في البلاد العربية جلالة الملك عملي شقيق الفقيد فقد طير برقية من برن في سويسر بتوقيعه الكريم الى شقيقه سمو الامير عبد الله

في عمان هذا نصها: أعزيكم والاسي مل قلبي بوفاه اخينا جلالة الملك فيصل دنه الليلة اثر نوبة قلسة

وصدرت البرقية من مكتب البرق في برن (سويسرا) الماعة الثالثة ونصف من صباح الجُمعة ووصلت الى عمان حوالي المساعة الثامنة من صباح اليوم المذكور ولما كان سمو الامير غائباً في (باير) فقد أرسلت اليه البرقية باللاسلكي وسافر الامير شاكر على طيارة الى مقر الامير لابلاغ سموه المصاب

ثم وردت برقية روتر بهذا المعنى هذا نصها : توفى جلالة الملك فيصل في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل في برن ( سويسرا ) بالسكتة القلمية

م اشفعتها سرقية اخرى هذا نصها:

لندن في ٨ ايلول \_ تناول جلالة الملك فيصل طعام العشاء لكنه كان يشكو جهاداً وتعبا . فاستدعى ليلة أمس طبيعياً خاصاً ليكن الطبيب لم ير في حالة مريضه مايدعو الى القلق وظل جلالته كذلك حتى منتصف الليل فياءت حالته . وقد كان جلالة الملك فيصل مريضاً من قبل حيما غادر بغداد الى سويسراطلباً للاستشفاء وانتجاعاً للصحة . غير ان هذه الرحلة بترتها ثورة الاشوريين . وقد أصر الاطباء على قولهم بان حرارة الصيف في العراق تضر بصحة جلالته ضرراً بليغاً

ولم تكد تذاع هذه الانباء في العالم العربي حتى وجت النفوس وتفطرت القلوب وتفجرت الآماق بالدموع وراح كل يندب حظ الامة العربية ويرثي لها طالعها المشؤوم.

## استقبال ميمان الملك في فلسطين

طلع الفجر يوم الخيس ١٤ ايلول في حيفا على مشهد تاريخي لم يسبق له مثيل فقد كانت فنادقها وشوارعها وشرفاتها وطرقها خاصة بالناس الذين تدفقوا عليها من جميع انحاء فلسطين والعراق وشرق الاردن وسورية

وما كاد القجر ينبتق حتى شو مدت الوف لاتحصى مالئة الطرق والسهل الممتد

من حيفًا على طريق عكا وسطوح المنازل وشرفاتها . فقيد سارع الناس الى مل عدم الاماكن لاعتقادهم بان بربامج الاستقبال قصير جدا وقضت الوف من الناس المك الله في السهل الممتد بين حيفا وعكا حيث المطار

وفي الساعة الخامسه صباحا صعد الى البارجة المقلة لجثمان الفقيد العظيم الاميران طلال ونايف واثنان من اعضاء المجلس الاسلامي الاعلى في فلسطين وبعض كبار البريطانيين . وكان الدخول الى ارصفة الميناء محظور االاعلى حاملي التذاكر وعددهم مثان من اعضاء الميئات الرسمية والقنصلية وكبار الموظفين واعيان البلاد

ولم تكد تمضى حنيهة حتى بدا انزال جثمان الفقيد من البارجة الى وصيف المينا وقد تولى انزاله قائد البارجة وضباطها بملابسها الرسمية وكانت البارجة واسية الى جانب الرصيف. ولم يكد النعش محمل على الاكتاف حتى صدحت الموسيقي العسكرية البريطانية بالانغام المحزنة

وقد ساروا بالنعش الى محطة القطار التي لاتبعد عن رصيف الميناء سوى مشة وخسين مترا بين صفين من الجنود منكسي السلاح ومطرقي الرؤوس. وقد سار ورا، النعش الملك على والاميران طلال و نايف والمندوب السامي البريطاني ونوري باشا السعيدوزير خارجية العراق ورستم حيدر بك وزير الاقتصاد وجعفر باشا العسكري وزير العراق المفوض في لندن وتحسين قدري بك رئيس التشريفات في البلاط العراقي والدكتور احمد قدري بك قنصل العراق العام في مصر واعضاء الرفد الذي جاء من بغداد برياسة وزير المعارف واعضاء البيات السمية والقنصلية وكبار الوجوه والاعيان وفي مقدمتهم أمين بك التميمي وكيل رياسة المجلس الاسلامي الاعلى واعضاء لجنة الاستقبال وغيرهم من ذوي المقام والشان . وكان المشهد مؤثراً جدا إذ كانت الدموع تتساقط من جميع العيون والزفراث تتصاعد من جميع القلوب حزنا

واما عشرات الالوف من الجماهير فلم يسمح لهما بدخول منطقة الرصيف فوقفت و فوفا متراصة ملات الطرق كلها وما يعاورها من الاما كن وهي في اشد مظاهر الحزن والكما بة ولما وصل النعش الى قرب محطة القطار وضع على سيارة عسكرية مجلله بالسواد وعليها اكاليل منها اكليل من جلالة ملك ايطاليا و آخر من السنيور موسوليني في برندزي ، واكليل من المندوب السامي البريطاني

واما كبار المدعون الذين رافقوا النعش الى المحطة فقد استقلوا القط ار واستقل الندوب السامي البريطاني مركبة خاصة به مع الملك على والاميرين طلال ونايف وبعض كبار المدعوين فسار القطار بهم بينا السيارة التي تحمل النعش واصلت سيرها بين صفين من الجنود الى المحكان المعد للصلاة على جمان الفقيد وتأبينه

واما الجماهير التي لايحصي لها عدد فقد تنفقت ندفق السيل نحو المطار ولكن النعش والمدعو من وصلوا قبلها

وقد اقيم في المحكان المعد للصلاة والتأبين دكتان مجللتان بالسواد احداها للخطباء والثانية للملك علي والمندوب السامي وكبار المدعوين

ووضع النعش امام احدى الدكستين موجها نحو القبلة وآقيم حوله نطاق بشكل نصف دائره

وحينئذ وقع حادث مفاجى، لم يكن في الحسبان وهو ان بعض شبان المرب المنتمين الى مؤتمر الشبان لم يرقهم ان يكون استقبال جثمان الفقيد العظيم حكومياً رسميا فلم يكد النعش يوضع على الدكة حتى اخذ هؤلاء الشبان يخترقون الصفوف ويهجمون على النعش وصرت على هذه الحالة عشرون دقيقة كان الشعب فيه يموج تموج البحر طالبا ان يحمل النعش قبل الصلاة . فلم يمكن في هذه الحالة القاء خطب التأبين فان امين بك التميمي لما حاول ان يلقي خطابا مكتوباضا عصوته بين اصوات التهليل و التكبير

وبعد الصلاة نهض سيادة المطران حجار فتكلم دقيقة ثم اضطر الى التوقف لعدم عكنه من اسماع صوته . وحينئذ رأى الملك على الاكتفاء عاالتي من الخطب وابلغ المندوب السامي رغبته هذه

ووضع النعش في سيارة سارت به بحو المطار ووراءه كـبار المشيعين.ولماوصل

الملك على جلس على كرسي صغير في ظل الطيارة وكان منظره يستبكي العيون لما يبدو عليه من اثر الحزن والترب فلم يملك الجمهور نفسه من البكاء

ووصل النعش ونقل الى احدى الطيارتين اللتين كانتا في المطار قبل ان تصل الجاهير واخذ المصورون ومصوروا السينما عدة صور ثم ارتفعت الطيارتان في الجو بين اصوات التكبير والتهليل

ووصلت حينيَّذ ست طيارات عراقية فحلقت في الجو ثم سارت وراء الطيارات التي تقل النعش

والف بعد ذلك موكب صامت اشترك فيه عشرات الالوف فطاف في احياء المدينة وهو يقول: في ذمة الله ياملك العرب

# كيف شيع جثمان الملك في بغداد

استعدت بغداد قبل وصول جهان المعفور له الملك فيصل بايام لاستقباله وتشيعه الى مقره الاخير وقد تقرر ان يكون مرقده الى جانب قبر المرحومة جدته التي توفيت سنة ١٩٢٩ ودفنت في مقبرة خاصة على مقربة من دار البرلمان الحالية ، وتقاطرت على بغداد وفود لاتحصى من الالوية والبلدان المجاورة وفي مقدمة هذه الوفود الوفد العربي الذي جاء على فلسطين وشرق الاردن وسورية وكان من اعضائه البارزين عوني بك عبد الهادي وجال بك الحسيني وعادل بك العظمة والشييح عبد القادر المظفر وحسين باشا الطراونة وسلمان باشا السودي وعزة افندي دروزه والدكتور عبد الكريم العائدي عدا من رافق سمو الامير عبد الله وما كانوا يقلون عن ٣٠ شخصا وفي مقدمتهم الامير شاكر وبعض الاشراف وعجت دار السلام بالوافدين ويقدر عدد من حضر عا لايقل عن ٥٠ الف نسمة وعجت دار السلام بالوافدين ويقدر عدد من حضر عا لايقل عن ٥٠ الف نسمة وقد وصل جهان الملك الراحل المطار المدني في الساعة السادسة من صبيحة الجمعة وكانت الساحة الكبرى التي امام عارة المطار تموج بالخلائق واصفت الجند والايرطة من المطار الى المقيرة الملكية الخاصة والسافة تقددر واصفت الجند والايرطة من المطار الى المقيرة الملكية الخاصة والسافة تقددر واصفت الجند والايرطة من المطار الى المقيرة الملكية الخاصة والسافة تقددر واصفت الجند والايرطة من المطار الى المقيرة الملكية والسافة والسافة تقددر واصفت الجند والايرطة من المطار الى المقيرة الملكية والسافة والسافة تقددر واصفت الجند والايرطة من المطار الى المقيرة الملكية والمتورة والسافة تقددر

بخمسة عشر ميلا ولا غرو فان الجنود المصطفة مؤلفة من اربعه افواج وكتيبه من الحيالة اما الشرطة فكان عددهم نحو الف شرطي عدا ثما ثما ثماية شاب تطوعوا ان يكونوا شرطيعي في ذلك اليوم التاريخي المشهود فوضعت على ايديهم الشارات

وكان منظراً مؤثراً للغالة لما استقبل جلالة الملك غازي الاول جـ ثمان والده العظم وتمانق جلالته مع جلالة عمه فقد علا النحيب وتصاعدت الزفرات من تلك الخلائق البشرية وكان يرافق الجثمان كما سبق القولكل من نوري باشا وجعفر باشا ورستم مك حيدر وتحسين بك قدري واحمد مك قدري ، وقد صلى على الجنازة ما يزيد على عشرة آلاف نفس ثم حملت على مدفع تجره اربعة من صافنات الجماد وكان الجثمان في صندوق من الالومنيوم وقد كسي بالعلم العراقي وركزت الاعلام على جوانب عربة المدفع وسار الموكب بين خلائق لا محصى عديدها، ولم تشهد بغداد لا في اتراحها ولا في افراحها مثل ذلك المشهد الفذ في تاريخ هذه البلاد وقد تجمهر الوف من الناس يريدون ان محملوا النَّعْسُ على اعناقهم فلم يتمكن الموكلون بحفظ الامن من زحزتهم الا بشق الانفس وكان العاريق الطويل مكتظاً بعشرات الالوف والمدينة لابسة حلة سودا، والمناحات قاعة عند مداخل الطرق الفرعمة فلا يرى المار الا ما قى تسيل منها العبرات ووجوها مكفهرة وصدوراً تقرع حزنا على اراحل ، ومضى النعش في ديبة وجلال إلى أن وحل البلاط الملكي وهناك استقله المفرا، والوزراء المفوضون ومشوا مع الوزراء مطرقي الرؤوس تتقدمهم اكاليلهم ومن وراثهم العاماء والرؤماء الروحانيون والموظفون والاعملون وارباب الحرف والمهن ، ولكن كان من الصعب ان يتقدم احد خطوة من مكانه ما عدا الوزراء والسفراء وذلك من شدة الازدحام وكانت السطوح والشرفات مكتظة بالناس من حمم الطبقات .

وهناك في تلك الحفرة الصنيرةوضع جـ ثمان ملك عظيم وسعت همـــه وعزمه خدمــة شعب مجزأ مشت محفوف بالاخطار والمكاره، واطلقت مئــة طلقة وطلقة عندما وحد الدامًا بذلك و قدم مثلو الدول الاجبية الى جلالة الملك غازي وجلالة عمه الاكرم الملك على وعـــه الاهر عبد الله بالحاري، ومن المب ان

يستطاع وصف موكب الفتيد وما خفه من روعة وجلال وودع به من زفرات وحسرات، ولا المناحات التي مثت ورابه او وقفت مكانها لتعذر السير فان ذلك لا تحيط به كانب واصف .

اما الاكاليل التي وضعت على ضويح الفقيد فقد زادت عن مئة بينها اكايل من جلالة شاه العجم واكاليل من السفراء والعظاء ووضع السفير البريطاني اكليلا باسم جلالة الملك جورج والقائد العام للقوات البريطانيه باسم الجيش . ومن اليوم الثاني الى هذا اليوم لم ينقطع سيل الوفود على القبر ساكبة العبرات وواضعة طاقات الزهر على المجدث الطاهر ، ومن بين هذه الوفود وفد بر أسة الحاخام الاكبر للطائفة الاسرائيلية ، و آخر برئاسة بطريرك الكلدان باسم الطوائف المسيحية ، ووضع الدكتور سيف الدين البستاني اكليلين على الضريح الاول باسم حزب شياب الوحدة العربية والثاني باسم الحزب الملكي في سورية .

وقد عقد في البلاط مجلس للعزاء تصدره صاحب الجلالة الملك على دام سبعة ايام وانعقدت مجالس العزاء في بغداد وفي جميع أنحاء العراق وقامت بذلك مجميع الطوائف والملل ففي الكنيس الاكبر للطائفة الاسرائيلية انعقد مأتم برئاسة الحاخام وامشاله في كنائس الكاثوليك والسسريان واللاتين ، وفي الجوامع الاسلامية الكبري كجامع الامام الاعظم ابو حنيفة النعان وجامع الامامين العظيمين موسى الكاظم ومحمد الجواد في الكاظمية ، وكان الناس يعاوقون على حدد المآتم من دون تفريق بن المذاحب والاديان .

# صدى الفاجعة الألمية في الثيرة العرق

قلمًا ان برقية النعي التي ارسلت الى الامير عبد آلة لم تصله في وقتها لانه كان غائباً في « باير » الصحراء وقد ارسلت اليه باللاسلكي. ولما عاد الى عاصمته عند تلقيه هذا النبأ ابرق الى جلالة الملك غازي البرقية التالية : جلالة ولدنا الملاء غازي \_ بغداد

مع الحزن العميق ارجو قبول العزاء و آمل ان تمشل جلالة المرحوم امام الله والشعب والبيت الهاشمي حق التمثيل وان تلاقي هذه المصدة بكمال المثامة ، وان تقوم عممتك الشاقة التي اراك كفؤاً لها بعناية الله حق القيام عبد الله

ثم ابرق الامير الى جلالة شقيقه الملك على في برن البرقية التالية: « تقبلوا تعزيتي مع حزني العظيم ، ثقتي بمتانكم الهاشمية مع عبوديتي المعلومة » عبد الله

وكانت عمان تنتظر رجوع الامير عبد الله بقلوب واجفة فاما وصل اول الليل استقباته المدينة بمظاهرة باكية وكانت عينا الامير غائرتين من فرط البكاء فلم يستطع الوقوف فادخله رئيس الحكومة الى غرفته وفي صباح السبت صدر اهالي عمان جيعاً الى المقر فقابانهم الامير عبد الله شاكراً باكياً ثم خطب فيهم قائلا: « لا حي يدوم الا وجهه تعالى ، لقد اعارنا انساناً ثم عاد فاسترده و تلك مشيئته. نعم ان الاسترداد لصعب على النفوس لانه جاء في زمن العرب فيه احوج ما يحونون الى الراحل العظيم ، ولكننا آل البيت دائماً مصابون ، والله لم ينسكم ولكم بالرسول اسوة حسنة بارك الله فيكم واحسن جزاء كم »

« ولا تهنوا ولا تحزُّنوا وانتم الاعلون ان كننم مؤمنين ، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كشير فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين » قرآن كريم

« اللجنة التنفيذية للمؤتمر الاردني تنعي بمزيد الالم الى الامة العربيه محقق آمالها ومهبط رجائها الملك فيصل الاول وتعزيها بفقد رجلها الاكبر عوض الله على الامة المفجوعة بما هو خير وأبقى وأنا لله وانا اليه لراجعون »

وعندما تلا الناس هذا البيان توجهوا الى المساجد والكنائس حيت ادوا صلاة الغائب. وقد علقت صورة الفقيد في كل مكان واخرج نعش جلل بالعلم العراقي

العربي وطيف به في جميع الانحاء بين التهليل والتكبير والبكاء والعويل. وكانت جنازة عمان فخمة كغيرها واصوات النساء تشق عنان الساء صائحة :يالذل الاسلام والعرب من بعدك ياأبا غازي »

## في سورية

وقد وصل نبأ الفاجعة الى دمشق في الساعة التاسعة والدقيقة ٣٥ من صباح يوم الجمعة اذ وردت برقية من عمان الى جريدة الف با: بهذا الصدد فأذاعت ملحقاً خاصاً ونعت الى الامة السورية وفاة مليكها المحبوب

ولم يكد ينتشر هذا النعيحني بادر المؤذنون في دمشق فنعوا جلالته واحتشدت المساجد بعشرات الالوف من المصلين حيث ادوا صلاة الغائب

ولم ينبثق فجر يوم السبت (اليوم الثاني للوفاة) حتى كانت أسواق دمشق وسائر المدن السورية مقفلة وشوارعها مكتظة بالمحزونين والمتسائلين عن صحة النبأ ولما حان وقت الظهر اكتظت مساجد دمشق في جميع احيائها من اخرى بالوف المصلين فادوا صلاة الغائب عن روح الفقيد العظيم وخطب بعض الشبان في المسجد الاموي . ثم خرج من المسجد المذكور موكب حاشد مشى في طليعة الزعيم ابراهيم بك هنانو وبعض اخوانه من رجال الكتلة الوطنية واعضاء عصبة العمل القومي والملكيين وسار توا الى ساحة الشهداء

وهناك القيت خطب عديدة في تأبين الفقيد ثم انفض الجمع والخطب عملاً نفوسهم أسى ولوعة

#### برقية السكتلة الوطنية

بغداد \_ جلالة الملك غازى

السوريون يشاطرونكم الائسى بالكارثة الكبرى التي اصابتكم بفقدمؤسس نهضة العرب والدكم العظيم وللعراق بظلكم دوام التقدم على المنهاج الذي استنه سيدنا الراحل: ابراهيم هنانو ، فارس الخوري ، جميل مردم ، عفيف الصلح ، لطفي الحفار

فائز الحوري حميد الغزي ، احسان الشريف ، نسيب البكري ، فخري البارودي وقد طير الزعيم ابراهيم بك هنانو مرقيبات النمي الى معظم المدن السورية هذا نصها :

غداً ( أي السبت ) تنلق دمشق حداداً على مصيبة العرب بمصرع جلالة الملك فيصل نرجو اشتراك المدينة

وقد طبرت عصبة العمل القومي الى جلالة الملك غازي الاول ملك العراق والى رئيس مجلس الوزرا، والى رئيس المحلس النيابي برقيات هذا نصها:

عصبة العمل القومي تعزي العرب كافة بفقد أن الثورة العربية وحامل لواء القضية والمنافح عن الحرية وتهتف بحياة مليك العراق وارث عرش فيصل جلالة غازي الاول

وقد اغلقت مقاهي المدن السورية وملاهيها حداداً على الفقيد العزيز وتوجهت وفود عديدة تمثل مختلف الاحزاب والهيئات الى بيروت لتقديم وأجبات التعزية الى القنصلية العراقية

### فی بیروت

أما وقع النحي في نفوس البيروتيين فكان عظيا وقد نشرت الاعلام السوداء على كثير من الدور وابواب المخازن ووضع الشباب الوطني على صدره شارات الحداد.

وقد أقيم يوم الاثنين في ١١ ايلول مأتم عظيم للفقيد الراحل حضره الوف من الناس وسارت المواكب في شوارع المدينة يتقدمها رسم الفقيد والاعلام النبوية والعربية والعراقية

وبعد افامة صلاة العائب في الجامع العمري سارت الجماعير بمظماعوة صامنة خاشعة الى دار القنصلية العراقية حيث قدمت تعازيها لقنصل العراق



جلالة الملك غازي في انتظار جُمان والده العظم وإلى يساره جلالة الملك علي فسمو الامير عبدالله واركان الحكومةالعراقية

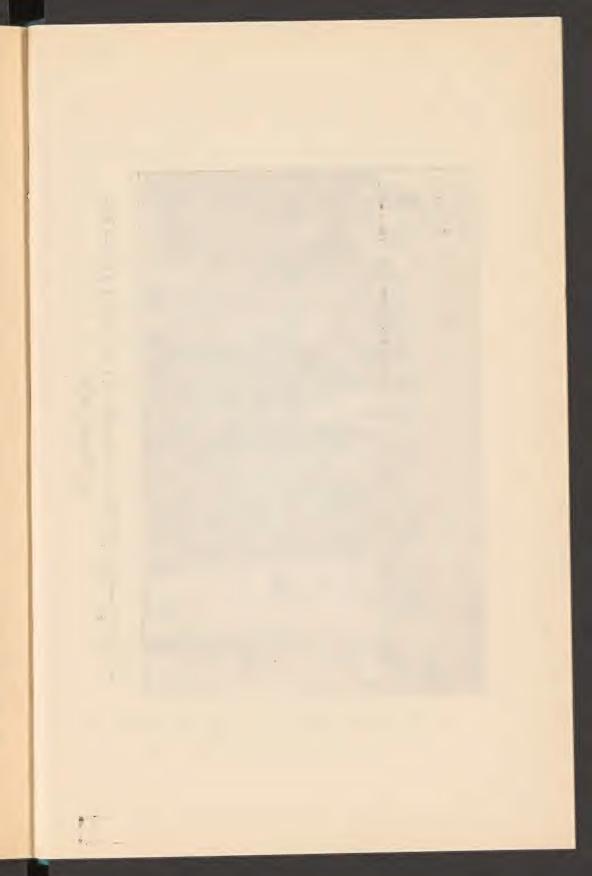

## فی مصر

لقد جزعت مصركا جزعت جميع اقطار العالم العربي لهول هذه الفاجعة التي لم تكن في الحسبان. وظهرت الصحف المصرية مساء يوم الوفاة حاملة ذلك النبأ المربع وساردة سيرة الفقيد العظيم وما تحلي به من مكارم الاخلاق وحميد الصفات وما عمله من اعهال جليلة لصالح العرب والجامعة العربية

واقبلت وفود المعزيين على دار القنصاية السراقية العامة بالاسكندوية وكان في مقدمة المعزين مندوبو جلالة الملك وشيخ الجامع الازهر والوزراء ومندوب دار المندوب السامي محافظ الاسكندرية بالنيابة عن الحكومة . وارسل دولة اسماعيل صدقي باشا رئيس مجلس الوزارء برقية تعزية الى دولة رئيس الوزارة العراقية كما ارسل جلالة الملك فؤاد برقية رقيقة الى جلالة الملك غازي

وارسل دولة النحاس باشا رئيس الوفد المصري البرقية الاتية الى جلالة الملك غازي:

حضرة صاحب الجلالة الملك غازي الاول ملك العراق

ان فاجعة العراق بوفاة والدكم جلالة الملك المحبور فيصل الاول مؤسس المملكة العراقية الحديثة قدفحت مصر والعالم العربي في ملك سربي مقدام عاش للشعب عومات في سبيل العمل لرفعته ومجده عواني صلب حزين أتشرف بان ارفع لمقامكم الجليل ولبيتكم الملكي الكريم ، والمشعب العراقي النبيل ، عزاء الامة المصرية الشقيقة وعزائي ، كما أرفع تهانينا الصادقة بارتقاء جلالتكم عرش أبيكم ، جعلكم الله خير خلف لخير سلف ، وشعبكم الباسل بالمناعة والعزة والهناء

رئيس الوفد المصري: مصطفى النحاس ولقد المصري: مصطفى النحاس ولقد وجه سعادة حمد باشا الباسل نداء الى اهل العراق هذا نصه:
مات الملك فليحي الملك

لقد مات فيصل مؤسس الدولة العراقية واصبحت هذه الدولة وديعة في يــد خليفته وفي ايديكم ؛ والعالم ينظر والعرب في كل مكان يتطلعون باعين دامية وقلوب واجفة فاليكم أنتم العزاء وفيكم أنتم الرجاء

لقد عرفت في زعاء العراق على اختلاف احزابهم رجالاانضجتهم الايام و عركتهم الحوادث يستضيئون بنور الاخلاص وينهضون بصادق العزائم فاليكم أيها الزعاء تودع الدولة الفتية وعليكم أن تصونوها، وما صيانتها الابان تضاعفوا الهمم وتجمعوا العصبة. لقد كان فيصل محمل الاعباء عن كثير بن اما الان فعلي كل وطني أن يشاطر في حمل الامانة

واعلموا ان الله أقامكم في مقام العباسيين فليكن للمراق عز اسلافه ومجدابائه ولتكونوا جميعاً رسل هذا المنز وذلك المحد

لقد عزتنا ثقتنا فيكم عن مصاب العرب الداهم في فيصل البطل وأننا لانشك في ان الناس سيقولون قريباً انظروا الى العراق فيحق قول الشاعر العربي:

اذا أمات منا سيد قام سيد قوول لما قال الكرام فعول حد الماسل

## صدى الفاجعة في انطارا

وصل نبأ الفاجعة الى لندن صباح الجمعة فكان له وقع شديد في نفوس اصدقائه العديدين واقلق بعض المقامات التي تهتم بشؤون الشرق الاوسط لانها خشبت ان تزداد الحالة في العراق تعقيداً بعد أن حرمت البلاد من بعد نظره و نفوذه السياسي واشادت وسعة حياته . وقد ابنته الصحف فاطنبت في مدحه كجندي وسياسي واشادت بذكر النصيب الاعظم الذي قام به في معارك الشرق الاوسط اثناء الحرب الكبرى وقد وصفه المارشال اللني بانه كال صديقاً مخلصاً ذا شخصية جذابة صريحاً في اعماله واقواله ، وجنديا كبيراً ، وسياسياً قديراً

ويقول المارشال و أن جلالته لم يكن في صحة حيدة أثناء زيارته الرسمية الاخيرة للندن ولسكنه أحس بنداء الواجب يدعوه الى بغداد فعاد اليها . وعندي أنه ضحى نفسه من أجل بلاده وحذا مايجب على الملوك عمله »

وأرسل الملك جورج الى الملك غازي البرقية الآتية:

« علمت انا والماكة ، والاسف مل قلوبنا ، بوفاة والدكم العظيم جلالة الملك فيصل الذي سرنا أن نرحب به لما نزل اخيراً في ضيافتنا فنرجو من جلالتكم أن تتقبلوا تعزيتنا القلمية على الخسارة الكبيرة التي أصابتكم انتم واسرتكم الملكية وشعبكم مهذه الفاجعة .

« وانه ليسرني في الوقت نفسه ان اقدم الى جلالتكم تها بي القلبية بارتقائكم العرش مع تمنياتي الصادقة بان يكون عهدكم عهد سعادة ورخاء »

وانشأت جريدة التيمس مقالا افتتاحياً قالت فيه « ان وفاة الملك فيصل المفجعة الفجائية قد افقد هذا البلد صديقاً طيباً وحليفاً شماً وسلبت الشعب العراقي ملكا خدمه خدمات لاتقدر لها قيمة »

وبعد ان تكلمت الجريدة عن حركة الاشوريين الاخيرة قالت:

«والملك فيصل كان يستخدم مالديه من المزايا \_ انتسابه لسلالة نبي المسلمين (صلى الله عليه و لم ) وصداقته للبريطانيين ووطنيته العربية الصحيحة \_ وما اوتيه من الفطنة والاعتدال . وقد كان المصلح المقدام والمحارب الباسل قوي الملاحظة وكان قادراً على مداورة وزرائه وتصريف الاحزاب السياسية وتوجيه حزب الى آخر ، وكان الزعيم الحازم الذي تقدوه رعيته حق التقدير »

شم الهبت الجريدة في وصف حكمة فيصل وذكرت جهوده الى توثيق عرى الصداقة مع تركيا وايران واحيراً مع الملك ابن سعود

و بعد أن استعرضت وضع العراق وما قطعه من الاشواط قالت: « فوفاة الملك فيصل قبل الاوان لابد ان تؤخر التقدم الذي لا بحكن تعجيله بالوسائل العنيفة ، ولكن عكن ان يستمر النقدم اذا زاد اليسر الاقتصادي وحافظت العراق على علاقاتها الودية مع ريطانيا وانتهت محكمة وتعقل الى مشورة جمعية الامم »

وعالجت نقية الصحف الانكليزية موقف العراق الحالي ومستقبله بكثير من الحذر والحيطة بعد وفاة المليك الجليل

# في تركيا

اذاعت شركة الاناضول التلغراف الآتي:

الاستانة في ١٠ ايلون \_ روعت دوائرنا نخبر وفاة المغفور له الملك فيصل الفجائية وخصوصاً لان للفقيد اصدقا. عديدين تعرف بهم في السنوات الاخيرة ولا شك في ان وفاة جلالته تعتبر خسارة فادحة للعراق نظراً للصعوبات التي نشأت من جراء ثورة الاشوريين التي لم تحل مسألتهم للآن ، ولا ريب ان الجهود التي قام بها جلالته و تمللت بالنجاب بتمكنه من انشاء دولة عماقية مستقلة تعمل على حفظ السلم في الشيرق الادنى سيتممها ويسير على خطها نجله جلالة الملك غازي ، الذي تتقدم اليه الصحافة التركية بعزاء ومشاركة الامة التركية له في مصابه المفاجي» ونعت الصحف التركية الى قرائها الملك فيصل وقد علقت على النبأ جريدة وقت القائلة : « ان الملك فيصل اشتغل في الحرب العالمية مع الكولونيل لورانس ضد تركيا ، ورأس القوات العربية ، ثم تولى الملك في العراق فاداره بذكاء ومهارة فائقة »

تم قالت: « اننا كانراك يسرنا جداً ان محمد العراقيون فننة علية بنفسهم الا انه يسؤنا جداً ايضاً وفاة الملك فيصل الذي كان صديقاً لنا عاملا على ازالة كل سوء تفاهم بين الامتين العربية والتركية ساعياً في سبيل ربط البلادين بروابط الصداقة والولاء»

- >

11

3

1

وعقد المكانب والمؤرخ التركي عمر رضا بك مقالا استغرق ثلاثة أعمدة اتى في مقدمته على تاريخ حياة الفقيد مختصرة ثم آتى على موجز الحرك الوطنية العربية والادوار السياسية التي مرت بالملك اثناء جهاده الى ان تبوأ عرش العراق وهنا اشار الى جهادة العظيم في القضية العراقية التي أحسن الدفاع عنها شم قال:

والقيت خطب حماسية مؤثرة في تأبين الفقيد العظيم ؛ وكانت الاعلام الـــودا، تخفق فوق المخازن وشرفات المنازل

## فى فلسطين

عندما وصل نبأ النعي الى فلسطين كان الناس ببن مصدق ومكذب حتى اذا تشتوا منه قامت المناحات والمآتم في كلمكان، وظهرت الصحف العربية وهي مجالة بالسواد وابنت الفقيد تأبيناً حاراً، ونكست الاعلام وعلا المؤذنون المآذن ينعون للناس فيصلا، وأذاعت اللحنة التنفيذية العربية والمجلس الاسلامي الاعلى ولجنسة مؤتمر الشباب والمكتب الدائم للمؤتمر الاسلامي بيانات متنوعة تحمل النبأ المربع الى ابناء فلسطين وتدعو الاهلين الى الحداد فابوا سراعاً ورفعت الاعلام السوداء فوق الدوائر والاندية الوطنية واغلقت دور الملاهي واوقف العزف على الفونوغياف والراديو، واقيمت الحفلات التأبينية، وقرعت أجراس الكنائس، واقيمت الصلوات وعلماء الشودة في الصدور وانهالت التعازي البرقية الى افراد الاسرة وعلمة الماشمة الكريمة.

#### بيان اللجنة التنفيذية الدربية في فلسطين

« انا لله وانا اليه راجمون »

« تنعي اللحنة التنفيذية العربية الى الاهة العربية على الحزن والاست ، قصاب رحى الوحده العربية والعاهل الاكبر صاحب الحلالة الملك فيصل الاول ملك العراق المعظم ، فقد حل البرق خبر نعيه المشؤوم الذي وجفت له القلوب وهلعت الافئاة ، اذ اختاره الله عز وجل الى جواره الساعة النالثة من صباح يوم الححة في مدينة برن عاصة سويسرة حيث كان يتم رحمه الله للاستشفاء من عناء الاعمال الحبارة التي ثبت دعام العراق على اساسها فقد قاجأته توبة قليسة اسكنت ذلك

القلب الجبار المملوء بالايمــان القومي والحافق بحب العرب ففاضت روحه الطاهرة الى الرفيق الاعلى لتنعم في جوار ربها راضية مرضية

« ام الفلسطيون !

لقد مات « فيصل الأول » المحبوب ، الذي كان اسمه مل الافواه وذكره مل الاسماع ، وحب متغلغلا في شغاف كل قلب عربي ، فيصل الاول الذي حمل علم الثورة العربية ونفخ في الامة العربية من روحه الطاهره والذي شيد ملك العراق بقلبه الكبير وعقله المستنير والذي كان اعظم عامل في تشييد بنيان الوحدة العربية مات بعد ان ضرب للعرب الامثال في حياته القصيرة الحافلة بجلائل الاعمال كيف يكون تشييد المالك ، والاستهانة في سبيل الاستقلال والوحدة بكل صنوف الرزايا والمهاك وان كلة « فيصل » اصبحت قرينة المحد ورفيقة الحربة والتضحية ، فعلي والمارثة العظمى بالصبر والجلد وان يستنزل الرحمة على جثمانه الطاهر وان يتقرب الى الله عز وجل والى روح الفقيد العظم الطاهرة بمضاعفة السعي والعمل في بيل الى الله عز وجل والى روح الفقيد العظم الطاهرة بمضاعفة السعي والعمل في بيل الى الله عز وجل والى روح الفقيد العظم الطاهرة بمضاعفة السعي والعمل في بيل الى الله عز ومدرها الافخم وبطانه المثل العظم ومدرها الافخم وبطانه المثل الحلاحل وبحرها الخضم الذي ليس له ساحل

« وان فلسطين العربية النكلى التي تدكب اليوم دمعة الحزن والاسى على جلالة ملك العراق وعميد النهضة العربية والتي تزفر زفرة الحرقة والوله على فتى الامة العربية وزعيمها وعظيمها ، لتتقدم بواجب التعزية في هذا الرزء الاجل الى نجل الفقيد العظيم وخلفه المؤيد المنصور جلالة الملك غازي المعظم والى الدوحة الهاشمية المماركة والى الشعب العراقي الباسل النبيل والى الامة العربية باسرها في رزئها الجلل ومصابها الاكبر

ولا حول ولا قوة الا بالله وانا لله وانا الله راجعون » بيت المقدس في ١٨ جمادي الاولى ١٣٥٧ و ٨ ايلول ١٩٣٣

رئيس اللجنة التنفيذية العربية موسى كاظم الحسيني

#### بيان المجلس الاللهي الاعلى

« بافئدة مكلومة وقلوب دامية ونفوس يملاً ها الحزن والاسى ، ينعي المجلس الاسلامي الاعلى المامة العربية الكريمة المجاهد الاعظم والقدوة الصالحة للزعامة المخلصة والجهاد المقدس والتضحية العظيمة الملك الحكيم فيصل الاول ابن الحسين ملك العراق وزعيم النهضة العربية وقائدها الكبير ، توفاد الله في بلاد الغرب اثناء جهاده في سبيل القضية العربية

وانه ، يها كن مبلغ وقع هذه المصيبة العظيمة في نفوس العرب والمسلمين جميعاً فاتهم لا يقومون بواجبهم نحو الراحل الكريم الا بالسير على خططه وانتهاج نهجه في التضحيه والاخلاص والعمل ولا سيا في هذه الظروف القاسية التي تجازها الامة العربية في سبيل نهضتها ومجدها . رحمه الله رحمة واسعة وجزاه عن المسلمين والعرب احسن الجزاء . فعزاء ايتها الامة الكريمة واما لله واما اليه راجعون ه في ١٨ جادى الاولى ١٣٥٧ و ٨ ايلول ١٩٣٣

وكيل رئيس المجلس الاسلامي الاعلى امين التميمي

## فى العراق

وصلت برقيـة النعي الى دولة الاستاذ رشيد بك عالي الكيلاني رئيس الوزارة في الساعة الرابعة بعد منتصف ليـلة الجمعة فتلفن محتوياتهـا الى الوزراء ودعاهم الى الحضور فوراً في ديوان مجلس الوزراء

وفي الساعة السادسة كان المجلس منعقداً وايقظ سمو الامير غازي من نومه في قصر الحارثية وابلغ النبأ الفاجع فتلقاد بصبر ورباطة جأش ثم توجه الى حيث يجتمع مجلس الوزراء فتلا مراسم اليمين القانونية امام المجلس طبقاً للهادة الخادية والعشرين من الدستور العراقي وبذلك اصبح سموه ملكا على البلاد

وفي الساعة العاشرة صباحا اذاع مدير قلم المطبوعات النمي الآتي : فجعت الامة عند منتصف ليلة الجمعة بوؤاة سيدها وبأي مجدها جلالة الملك فيصل الاول وذلك بنتيجة نوبة قلبية وشات الاقدار الالهية ان تحرم البلاد في اشد ساعاتها من قيدة مؤسس الدولة وزعيمها المحبوب كان الله في عون الجميع على هذا المصاب الجلل . سيعلن منهاج الحداد والبتويج ببيان آخر » ثم اذاع القلم المذكور بياناً بتتويج الامير غازي هذا نصه : « جرى تحليف سمو ولي العهد في الساعة العاشرة من هذا اليوم ( الجمعة ) وفقاً للهادة الحادية والعشرين من القانون الاساسي واصبح ملكا متوجا على العراق باسم الملك غازي الاول أبن الملك فيصل الاول

ولم يكد الشعب العراقي يتلقى النبأ الفادح بوفاة مليكه المحبوب حتى طغت عليه موجة حزن عميق وسراه ذهول ودهشة بحيث ماكان يرى المرد الا وجوهامكفهرة وعيونا دامعة وجماعات هنا وهناك تلطم بالصدور وترثى الراحل العظيم

وماكاد الشعب يصحومن هول الصدمه جتى تألفت المواكب وسارت عشرات الالوف امامها الرايات السود نادية راثية وكان المنظر مؤثراً والكابة تعلو الوجوم وثما زاد هيئة وخشوعا سير مواكب النساء لاطهات ناحبات وهن يرددن مراثي شعبية تفتت الاكباد . ومشث هذه الخلائق الى البلاط وقصر الحرم بين بكاؤ وعويل وكأن القيامة قد قامت ، وتبدل كل شيؤ على وجه الارض ودام الموكب الى منتصف الليل في بغداد . وابست جميع المدن الاخرى الحداد واقيمت الماتم على اروع مظهر وابلغ منوال واعلنت الحكومة العراقية الحداد سبعة ايام

وقد مضى على العراق ثلاثة ايام سوداء لم يعرف فيها ابناؤه طعم الرقاد ولم يبق فرد الا خرج للاشتراك في العزاء والرثاء والنب يهود بغداد ومسيحيوها مواكب عظيمة مشي فيها ما يزيد على ٥٠ الفا اخترقت شوارع العاصمة في حالة مؤثرة

وفي مساء اليوم الثالث اذاع مدير المطبوعات بيانا على الشعب يدعوه فيه الى الاكتفاء بما اقيم من مظاهرات والعودة الى مزاولة اعمالهم

## ذكرى دخول العراق الي جمعية الامم مطاب بليغ للفقيد العظيم لا استقلال بدون قوة وعلم وصة وثروة

فى الاسبوع الاول من العام الماضي أي في يوم ٤ تشرين الاول سنة ٢٣٠٠ م قروت عصبة الانم قبول العراق في حظيرتها وازالة الانتبداب عنه والاعتراف باستقلاله . وقد كان الفقيد الغالي جلالة الملك فيصل التي خطبة بليغة في الاحتفال الذي اقيم ليوم استقلال العراق وذلك في حديثة « باب المعظم » في بغداد . وهذ نص الخطبة المذكوره:

ابناء وطني

اشكر الله واهني، نفسي وشعبي على هذا اليوم الذي فزنا به بعد جدال سياسي دام إحدى عشرة سنة باحدى الاماني الكبرى التي كنا نصبو اليها وهي الغاء الانتداب واعتراف الامم بنا وبإننا امة حرة ذات سيادة تامة ، وارى نفسي سعيداً ان اصرح بان هذا الفوز لم يحكن ثمرة جهد شخص او اشخاص بل هو محصول سعبي الامة باجمعها حيث كانت في اثناء هذا الجهاد مثالا للصبر والحكمة وطول الاناة ولم ار منها طول مدة هذا الكفاح سوى المعاضدة والتباعد عن وضع حجر عثرة في السبيل الذي سرت عليه للوم ول الى هذا اليوم السعيد ، هذا اليوم الذي اخذنا مقعدنا بين الامم .

فلقد كان افراد الشعب على اختلاف احزابهم وعقائدهم يشدون ازري بجميع ما لديهم من قوة وكنت ارى من يتقلد زمام الامر يكد في الكفاح تحت ضغط المسؤولية بكل اخلاص وامانة.

اعزائي ! لقد قطمنا هذه المرحلة الشاقة المحفوفة بالمخاطر وها نحن الآن على

ابوابعهد جديد تتولى فيه بلادي المسؤولية التامة عن تدبير شؤونها وادارة مقدراتها. فاذا كان في مقدور البعض ان يتخذ من الوضع عذراً في الماضي عندما يتأخر عن القيام بالواجب فقد اصبح مجال اليوم احراراً طليقين ، وقد اصبح مجال العمل فسيحاً امام الجميع ، فمن تقاعس فلا عذر له بعد اليوم .

وليعلم افراد الشعب بان مستقبل الاجيال القادمة وكرامتها منوطان بما يقوم به في السنوات القادمة من الاعمال وليعلموا اليضاً بان الاعم التي دخلنا في مصافها سوف ترقب اعمالنا فاما ان تحكم علينا باننا غيرصالحين انكون اقراناً لها او سيتحقق حسن ظنها باننا احفاد اولئك الامجاد الذين اقاموا مدنية استنار العالم بضوئها المنير الى هذا اليوم م فالى التسابق في مضمار الرقي والتقدم ادعو جميع ابناء شعبي وليس ذلك على ما هو مشتهر عنهم عن النباهة والذكاء بعسير ،

بني وطني! علينا ان نضاعف الجهود في كافة اعمالنا وان نتذكر دائماً ان امامنه وجائب خطيرة لم تنل بعد قسطها الوافر من العناية، فيجب ان تتوفر مساعي الجميع الى ما يحقق القيام بتلك الوجائب وفي مقدمتها اعداد قوة تحمي دمارنا و تبعل امتنا موفورة الكرامة محترمة الجانب ، ثم القيام بمشاريع عظيمة للري وانشاء ما تحتاجه البلاد من خطوط حديدية وطرق مواصلات اخرى ، ونشر المعارف بين عموم افراد الامة ، وتوسيع المؤسسات الصحية في جميع انحاء القطر اذ لا استقلال بدون قوة وعلم وثروة . سيكون كلذلك بحوله تعالى وبتكانف افراد الامة واتحادهم و ندعم و خدمة الوطن .

فعلي كل فرد من افراد الشعب ان يسعى جهده لتحقق تلك الغاية السامية ؛ ومن تخلف عن هذا النداء فلا وطنية صحيحة له .

اعزائي! سترونني كاكنت سائراً بعون الله وتوفيقه بدون وجل او تردد مستهدفاً تلك الغاية وطالباً من كل فرد من ابناء شعبي القيام بما يترتب عليه للوصول الها. وأني لعلى ثقة تامة بانهم سيعاضدونني بكل اخلاص وستنضاعف همهم

وجهودهم في سبيل رقيبًا ان شاء الله الى ابعد مدى من العمران والحضارة والله ولي التوفيق ...

وقبل ان اختم كلتي هدد ارى من واجب الاعتراف بالجميل ان اعلن للملا التهاجي وامتناني العظيمين للمعاونات الشمينة التي نلناها من جانب صاحب الجلالة الامبراطورية الملك جورج وحكومته وشعبه العظيم وعمن وجد في هذه المملكة في الحاضر والماضي من رجاله . تلك المعاونات التي اؤمل ان تدوم في المستقبل باخلاص متقابل عكل انني اعلن شكري للائم المجاورة لنا ولحكوماتها على ما اظهروه نحونا على نوايا حميدة وولاد قويم واؤمل اكيداً باننا سنبقي واياهم جيراناً اصدقاء ، وبالنهاية انني اشكر رجال جميع الدول الممثلة في عصبة الائم والتي رحبت بنا وادخلتنا في حظيرتها واؤكد للعالم بانه لا هدف لنا الاالسلم والحدمة اللشرية والسلام عايسكم ورحمة الله وبركاته .

كتنت جريدة « الديلي ميل » ما يلي:

## آخر عديع فيدل الفقيد

برن: ي ايلول - لمراسلنا الخاص:

وكر في جلالة الملك فيصل هذه اللهاة عن اسفه على توسع العداء والبعضاة في وو ونحو بلاده على اثر اضطرابات الحدود الاخيرة مع الاشوريين و ويسنما كان الملك محدثني كان الملك على المقيم ايضاً في برن للاستشفاء بمشي في الصالة جيئة وذهابا مرتديا لباسه الشرقي الجذاب واما الملك فيصل فكان مرتديا بدلة اعتيادية وكان جلالته ائتها ولائه بتصريحاته الشديدة التالية يصحب كلامه بضربات

يده على الطاولة بين آونة واخرى:

« ان الحكومة العراقية لم تفعل الا ما كانت تفعلة اية حكومة متمدنة اخرى تسير بمقتضى النظام والقانون - انها شعت محاولة شرذمة من العصاة كانت تقصد قلب النظام والسلطة»

تم استمر يغضب قائلا انه من العار التكلم عن المذابح ، لم يقع الاعتداء حتى

ولا على امرأة واحدة بل انما هنالك . ٧٠ آثوري مستخدم في الشرطة العراقية وقد طلب ١٠٠ آثوري آخر ان يسمح لهم عقاتلة الثائرين من الآثوريين

« واود ان اؤكد بصورة قطعية بانه لايوجد هنالك أي تعصب ضد الآثوريين في العراق. واني آسف جداً لما قد حدث غير ان هذه الشرذمة من الانوريين التي لايتجاوز عددها ١٥٠٠ لم تكن لتقنع بما نستطيع تقديمه لها

« ومن المؤلم ان يفكر المرء كيف أوربا تستطيع أن تصدق جميع الاقاويل المزعومة عن أضطهادنا للاقليات. أن كافة الاقليات في العراق قد عاشت مع بعضها برفاه واطمئنان منذ الني سنة حتى الآن. أن الكلدانيين مرتاحون وبطرير كهم يتمتع باحترام من قبل كافة السكان

« واننا بمقتضى مشروع الاسكان قد قدمنا للاثوريين اراضي خصبة غير ان المنشقين ابو الا ان لايقبلوا بذلك . فهم يريدون الاستقلال السياسي ومعنى هذا خراب البلاد بكاملها

ثم رفع صوته قائلا:

ه ان واجبنا يتطلب حماية كافة الاقليات ، وماذا كانت تقوله الدول الاوربية ياترى لو اننا فشلنا في قمع الثورة

فتحاسرت ان اسأله قائلا:

« أن هنالك من يقول بان شعور جلالتكم ازاء بريطانيا قد طرأ عليه بعض التغير منذ أن استقل العراق »

فاجاب جلالته بشدة « ان الحكومة البريطانية تعلم كل شيء عن ذلك. ولا شك بان بعض الجهات لمنافع ذاتية في نفسها حاولت ان تعكر صفو العلائق الودية القائمة بيننا. غير انني استطيع ان اكرو بكل تأكيد بان سياستنا هي تنمية وتقوية الصلات بيننا وبين بريطانيا خطوة فخطوة »

وحيمًا عاد الملك الى موضوع الآثوربين تغيرت سحنته وقال ه ان مثل الاثوربين بنظري كمثل ولد عاق ابى الا ان نختار طريق الفساد بالرغم من نصائح ابويه » وحينا طلبت الاستئذان من جلالته اضاف قائلا بانه ليس هناك ريب في عدم

ه وقد سعى الملك فيصل بكل قواه في سبيل تحقيق اماني العرب التي كانت الامة العربية جمعاء تراها ممثلة بشخصه ، والملك فيصل كان يعرف حقيقة نوايا العرب من جهته ولهذا كان كثير التأثر شديد الاضطراب لعدم استطاعته اجبار الدول المسيطرة على شحقيق وعودها »

## فی فرنسا

علمقت جريدة (انترانسيجان) الاستعارية على خبر وفاة الملك فيصل بفولها « يجب ان لا يغيب عنا ان الحالة في العراق كانت في المدة الاخيرة على جانب كبير من الإضطراب حتى استلزمت مخاطبة انكلترا للملك فيصل الذي كان قد سافر للاستشفاء ، ويجب ان لا نندى كذلك اهمية المصالح الدولية في منطقة الموصل ، ويجدر بنا ان نرقب بعين الانتياء تطور الحالة في تلك الملاد »

وقالت الديبا ه ان الفقيد كان يبث الفكرة الوطنية العربية وينميها بعناية واهتمام وهو لم يكن صديقا لفرنسا بل كان يحاول اخراجنا من سورية على رغم الاتفافات المعقودة ولكنه كان ذكي الفؤاد بصيراً في الاسور فادرك على اثر ذلك ان من مصلحه ان تكون العلاقات وديه صميمة ولا يبعد ان نكون واهمين في ذلك لان الفقيد كان سياسيا شديد التكتم »

وقالت جريدة الطان: انه بفقد الملك فيصل يتوارى رجل شديد الحزم والعزم ومتفوق الذكائة ، وقد احرز في البلاد العربية مكانة سامية حداً. وموته يفتج الباب لمسائل تعد على جانب عظيم من الاهمية فان انكلترا فقدت بوفاته حليفا ممتاؤاً. ولكن بعض الحركات التي كانت سورية تنظر الى تطورها بعين القلق ستوقف بوفاة الرجل الذي كان يحث علها وكان يحتمل ان يستفيد منها »

وقالت جريدة الجورنال: « بوفاة الملك فيصليتوارى ليس فقط مليك كانت سياسته موض جدل ونقاش ؛ بل اعظم شخصية بارزة وانبه رجل عرفه الشرق » ثم قالت هذه الجريدة نفسها: « قد خلق فيصل لفرنسا مشاكل خطيرة اتعبتها وهذا ناتج عن ان الوعود التي اعطيت لفيصل ووالده تتباين مع الوعود التي منحت

في نفس الوقت لفرنسا من جانب حكومة اندن . وحقد فيصل على فرنسا كثير لانه لم يتمكن من تحقيق غاياته وهي حكم بغداد ودمنق في آن واحد . ويقال ان الرجل اسلس قياده واحسن اساليه منذ ثماني سنوات بعد اناحتك بكبار السياسين المثال المسيو فيليب برتلو وهنري بونسو وبدأ يدرك ما هي فرنسا . وقد تحسنت العلائق الفرنسية العرقية من اثر زيارة الملك فيصل لفرنسا سنة ١٩٣٧ رسميا ومقابلة المسيو بول دومير رئيس الجمهورية له »

وقال المسيو بونسو المندوب السامي السابق في سوريه لمندوب شركة روتر هان وفاة الملك فيصل الفجائية قد أثرت في نفسي تأثيراً كبيراً ولقد كنت منه سبع سنوات على اتصال معه حواء من الناحية الشخصية أو الوجهة الدبلوما تيكيه وكانت مقابلتي الاولى مع الملك العظيم في الباخرة مارييت باشا حين كنت ذاهباً الى سوريه لتولى منصب عميد سام للجمهورية الفرنسوية في سوريه ولبنان أعنى في اكتوبر عام ١٩٣٦ واجتمعت به لاخر مرة اثناء زيارته الرسمية لفرنسا في شهر آب عام ١٩٣١

« أنني أحمل لفيصل في قلبي اعظم الاحترام والتقدير وأعترف بذكائه النادر وفطنته البالغة ولست أنسى ان والده كان قد انضم الى جانب الحلفاء اثناء الحرب العامة وقد فرقت بيننا بعض المشاكل المستعصية ونكنني لاأود أن اتذكر اليوم الا الاماكان مدعاة لا تفاقنا و اتحادنا

وليس يسعني الا أن اقول لك ان موت فيصل معناه اختفاء ابرز شخصية عرفها العالم العربي»

#### لى ابطاليا

كتبت الصحف الايصالية مقالان طويلة تعايماً على وفاة الففيد. وقد تضمنت هذه المقالات كسيراً من العطف على جلالته والسوية بمراياه والحوادث التي توالت

على العراق في مده حكمه حتى الغاء الانتذاب البريطاني

ونوهت جريدة (لوفي ساجرو) والصحف الفاشيستية الاخرى عوققه تجاه انكاترا واجمعت على القول بان في ارتقاء نجله الملك عازي الاول عرش العراق أعظم دليل على أن سياسة العراق الخارجية لن يطرأ عليها اقل تبدل

# من اقوال فيصل المأثورة

\_\_ انا والله رجل لااخاف القوات . بل اخاف حساب التاريخ والمستقبل ، وان اخوف مااخافه ان يقال عني انني عملت عملا لايليق بآبائي واجدادي . فأنا عامل بما هداني الله اليه لاستقلال بلادي واعادة مجدها الغابر .

\_ نحن عرب قبل ان نكون مسلمين وان محمداً لمربي قبل ان يكون نيسًا. نحن عرب قبل موسي وعيسي ومحمد

ان الانتداب كلة غير ذات معنى تحدد به والامة ترفض الانتداب رفضاً باتا محيث لايقبله منها واحد يريد الحياة ... وان قبوله عار لايمحى

\_\_ نحن نريد ان نعشي جيلا جديداً يفهم واجبه ويجعل للمستقبل كما عمل الاحداد

\_ ان المرأة لاتنشد السعادة اذا عملت خارج البيت . نحن نريد المرأة لواجبات اعظم من الحقوق والاقتصاد . نريدها للعمل في الميدان النسوي وفي التعليم وتدبير المنزل وتربية النش والتمريض وبناء المستقبل

\_ ان الحكم يقوم اما على المحبة أو على الرهبة وانا اريده قائمًا على المحبة

\_ ان الديانات تأمر في الارض بالاخوة واتباع الحق فن يسعى لايقاع الشقاق بين المسلم والمسيحي والموسوي فما هو بعربي

\_ انني اقل الناس قدراً وأنقصهم علماً لامزية لي الا الاخلاص

\_ ان الفقر اكبر عدو داخلي للبلاد .وعليناان نستخدم كل قوانالمكافحته بما لانقصر عن مكافحتنا لاقوى الاعداء في الحارج

\_ انني ابذل قصارى طاقتي لاغذي في شعبي روح العظمة والاعتماد على النفس وانا واثق من انه لو مئيت بلادي لاسمح الله باحتلال اجنبي جديد في المستقبل لثارت كلها في وجه هذا الاحتلال كما انها تثور في وجه كل حاكم غير عادل . هذه هي الروح التي ابنها في شعبي .

\_ هذالك نقطة مهمة جداً في حياتنا القومية تتعلق بنفسية الشعب وروحيته يجب بحثها ومعالجتها بصورة حاسمة بم هي ثقة الامة بنفسها واعتمادها على ذاتها وتقدرها ارادتها

\_ اليأس مرض نفسي هو أشد فتكا بالانم من ابشع الامراض وهـو اذا تسرب الى امة كان نذير هلاكها ودمارها والامل مبعث العمل والنشاط وهو اذا دب في جسم المريض جعله قادراً على مصارعة مرضه والتغلب عليه

\_ نحن في وطننا والبلاد بلادنا وحقنا في الحياة حق طبيعي نجب ان تمارسه حتى ولو لم يكن هناك من يعترف لنابه

\_ الشعب وديعة الله في ايدي زعمائه فعليهم ان يحسنوا الاحتفاظ بهذه الامانة ويحملوه على الاستفادة من الظروف السابحة والفرص المؤاتية

\_ انني احب ان اضع الصحافيين في صف الزعما، واطلب اليهم ان يثقوا الله في الواجب المقدس ولا يتاجروا بمقدرات بلادهم



ضباط الجيش العراقي محملون على اكفهم نمش الفيقد العظم



بقاء جلالته خارج العراق مدة طويلة وربما لم يتجاوز ذلك الشهر الواحد . وبعد استشفائه السنوي عند اخصائي شهير هنا سياهب لمدة قصيرة في محل آخر في سويسرا ثم يعود بعدها الى بغداد

# آراء كبار المفكرين والادباء في فقيد العالم العدبي فيصل بن الحسين ١١ ٠٠٠

بقلم الزعيم الاكبر الدكتور عبد الرحن شهيندر

في سنة ١٩١٤ كان العراق وسورية جزءاً من المملكة العثانية علكن سورية كانت لقربها من البحر لمتوسط واتصالها بالغرب وانتشار ابناجا في اوربا واميركا وكثرة معاهدها العلمية اوفر نصيباً في الثقافة الحديثة ، وقد لايكون للسوريين فضل خاص في ذلك سوى ان وضعهم الجغرافي حمل المدينة اقرب المسعهم وبعمرهم وليست بعيدة عن تناولهم ، لاجرم ان العراقي كان في تلك الايام اذا نول دمشق يشعر بشي من الاعجاب كما يشعر السوري اذا نول القاعرة والمصري اذا نول باريز وفي السابع والعشرين من شهر نيسان سنة ١٩٧٠ ابلغ الحلفاء الامير فيصلا ان سورية والعراق اصبحتا دولتين اثنتين مستقلتين الاولى يساعدها على هذاالاستقلال شيء يسمى « انتداب انسكلتره » وفي شهر آب من سنة ١٩٧١ بويع الراحل العظيم مليكا على بالاد الرافدين شا الذي استجد في مليكه من تاريخ هذه المبايعة المباركة الى اليوم ؟

(١) زالت حكومة البريطانية العسكرية المطلقة فحات محلها حكومة العراقيين المدنية المقيدة (٢) وجلا جيش الاحتلال عن العراق حتى لم يبق منه لما زرت بغداد

في سنة ١٩٢٧ سوى ثمانمائة جندي مندي فقط (٣) ثمت وحدة البلاد السياسية والاقتصادية بعودة الموصل الى احضان العراقيين ، وقسيرت الى الابد فكرة فصل البصرة عن امها بغداد وما يتبعها من تطبيق قاعدة « فرق تسد » (٤) صار للعراق جيش وطني من ابناء العراق له مدافعه ودباباته وطياراته ، وحتى صارت الخدمة المسكرية اجبارية هناك فقد يبلغ عدده زها، مائة النه (٥) نبعت المروة من احشاء الارض فصارت الحكومة تتقاضي رسما على ما يسل نها تصف ملسون من الجنبهات في السنة (٦) تدرجت المفاوضات السياسية الرسمية من معاهدة الى معاهدة حتى النبي الانتداب واعترف للبـــلاد بالاستقلال وصارياسين باشـــنا الهاشمي ونوري باشا السعيد وجعفر باشا العسكري مجلسون على مامّدة عصبة الاثم إلى جانب توفيق رشدي باشا والمسيو بول بونكور والسير جون سيمون وها هم اليوم هاضون فها دولة من الدول المعظمة ومدفعون عن انفسهم تهما أوجدتها الطامع الاستعمارية البالية هكذا كنا في العراق وسورية والى هذه الدرجة وصلنا اليوم، واذا استمر على هدد المنوال فبعد عشر سنوات سيدهش منا من ينزل بغداد دهشة من كان ينزل الشام من العراقيين مناذ عشر سنوات ، وستصدق نبوة من قال ان عاصمة الرشيد ستكون عاصمة بلاد العرب حقاً. ان هذا الانقلاب هو انقلاب في الاسس وثورة في الاوضاع وقد لا يشعر به كشيراً من يقسم في وسطه الا اذا قدر له ان ري بعينيه البلدان المجاورة له ، لان راكب العليارة لا يقدر سرعتهاوهو محلق في الجو ما لم ينظر الى الارض من تحنها

ان هذا الطراز في الحكم قد انقضى عهده على بغداد منذ زوال آخر ملك من ملوك العباسيين فالى من يرجع الفضل الاكبر باعادته على هذا الشكل الحديث ياترى؟ لقد من على علماء الاجتماع زمن انكروا فيه قيمه الفرد الواحد في احداث التطور الكبير، وجعلواهذا التطور رهن التبدل الطارى، على فكر الشعب بمجموعه ومتوقفا على مبلغ الثقافة القومية العامة ، نحيث صار الرجل القائد بالغاً ما بلغ من السمو والشفوق لا يعدو ان يكون رملة واحدة في كشان من الرمل تسفوها الرياح ، ولكن هذا كلام مبالغ فيه جداً ، فحقائق القرن العشرين البارزة ، مع

مع كل ما اعترفت بمه لمجموع الشعب من شأن ، لف مد اسمعت الصم وارث العمي واقنعت حتى الاغبياء بان ايطاليا من غير موسوليني و تركيا من غير مصطفى كال والمانيا من غير هتلر هي بلدان تتخبط على غير هدى في الظلماء وان العراق من غير فيصل بن الحسين هو حقل تجارب لنظرية الانتداب وما ترمي اليه من بسطة واستعمار . وانني مع كل اجلالي واعظامي للموافقيين والمحالفين في بلاد الرافدين والحدمات الحلى التي قدموها ليلادهم وللقضية العربية المشتركة اقول بصورة مجمله لولا فيصل بن الحسين والثقة التي او جدها ما كان في العراق حكومة وطنية مسؤولة ولا تجلس نواب يناقشها الحساب ، ولولا فيصل بن الحسين والامن الداخلي وألى العراقيين والعراقيين من العراقيين والعراقيين والعراقيين والعراقيين والعراقيين والعراقيين والعراقيين ، ولولا فيصل بن الحمين والمكماة التي اظهرها واللياقة التي تحلى مها ما كان هنالك تدرج في المفاوضات وانتقال في المعاهدات ، وقصارى الذي تحلى مها ما كان هنالك تدرج في المفاوضات وانتقال في المعاهدات ، وقصارى الذول لولا فيصل بن الحسين ما كان هنالك استقلال .

اننا نعيش في مجتمع يكره عبادة الاصنام ولا محترم الاعزل من المزايا لمحرد آبأته واجداده ؛ ولا يعد التقرب ميزه تسبغ على صاحبها الجبة والطيلسان ولكننا على التحقيق نعيش في مجتمع ينحني اجلالا للبطل الصادق ويكبر المزايا اللالا في الهرد العامل ، وعنده إن لانجاة الامم الا بالافراد الممتازين من ابنائم. افهم ادلاؤها اذا حار الدليل وهم مصابيحها اذا خيم الظلام ، فياويح شعب تساوت فيه الرؤوس واختنط حابله بنابله ولم تعرف عامته من خاصته .

لقد جزعنا لفقد فيصل بن الحسين لاننا جزعنا على البناء الذي كان ركسا فيه ان ينهدم ، وقد بكينا لفقد فيصل بن الحسين لاننا خشينا على الاسرة العربية التي كان واسطة عقودها ان تتشتت وقد غمه نا لفقد فيصل بن الحسين لان الامال الكبار التي عقد ناما على حركته الدائمة تصدعت بكونه الرهيب ،

ولكن لا ... لا ... فنحن انما نتكلم الان على اثر الصدمة التي اصابتنا فجأة فزلزلت اركاننا ، ومن النعم علينا انه لم يفارق هذه الدنيا حتى رأى بعينيه البذور التي زرعها هو واخوانه العاملون في الحقل العربي نأمية تبشير بموسم عظيم، والحياة

في الشعوب التي تنشد البقاء قوة لاتقاوم والحي مهما تكاثرت عليه الذئب ليس له قاتل .

لقد مات فيصل بن الحسين فيكيناه وجزعنا لفقده ولكن الامة العربية حية لن تموت .

عبد الرحمن شهندر

القاهرة

## ملك!!

#### \_ بقلم الاستاذ الدكتور طه حسين \_

خرج من العراق منذ اشهر وان حياته الخصبة القوية لتملا اقطار الشرق العربي كله ، وان جذوته الحادة الملتهية لتؤجيع في قلوب العرب جيعاً هذه النار المقدسة نار الوطنية الصادقة ، والقومية الحالصة ، والحرص على العزة العربيه ، وعلى اعادة ما كان للعرب من مجد اثيل ، ولم يكد يصل الى اورباحتى جعل نفسه وشعبه ، وامته ، حديث الاوربيين ، حديثاً عذبا فيه اكبار واجلال ، وفيه محبة ومهابه ، وفيه آمال وفيه اشهاق . وما كاد يفرغ من زيارة ملك الانكليز ويفكر في راحته حتى دعته شؤون العراق ، ولم يكن ينتظر ان تدعوه ، فاسرع الى العراق مع الريح ، لا نستعير في ذلك ولا نحمد الى المجاز ، وما هي الا ان يبلغ العراق في اقصر وقت مكن حتى يحسم الداء ويرد كل شيء الى نصابه هادئاً مطمئناً رزيناً ثابت القلب ، مستقر النفس ، لاتروعه الحطوب ، ولا يزدهيه الفوز ، لا يهمل الحوادث ، ولا يشفى عزمه امام الحطوب شميعود الى حيث كان في اوربا لالستشفى ويستريح ، ولكن يشفى عزمه امام الحطوب شميعود الى حيث كان في اوربا لالستشفى ويستريح ، ولكن ليعمل الشعبة انك الأستشفاء والراحة ، ليقي كيد الكائدين ومكر الما كرين وقوة الاقوياء وتألب المتأليين ، بعزيمة ماضية لا يخيفها الكبد ولا تروعها القوة ، ولا يعجزها أن تجد الى النصر منفذاً مها يشتد الحرج ، ومهما يعظم الضيق ولا يعجزها أن تجد الى النصر منفذاً مها يشتد الحرج ، ومهما يعظم الضيق

10

سعيد حقاً من ظفر عتل ماظفر به فيصل من حب الشعوب وايثارها ومن اجلال الامم واكبارها و من هذا الحزن الطويل العميق الذي لم يبق قلب من قلوب العرب الاخفق به ، وجزع له ، ولا نفس من نفوس العرب الا تفرقت له شعاعا سعيد حمّاً بين الملوك من يظفر عمل ماظفر به فيصل من الثقة به في حياته والجزع لفقده بعد موته ، ها أكثر الملوك الذين يحسبون انفسهم كباراً وما هم يكبار ، والذين يخيلون الى انفسهم أنهم عظار وما هم بالعظام ، والذين يختعون أنفسهم أو يخدعهم الناس فيعتقدون أن الشعوب تحبهم وتؤثرهم ، وأن الامم تجلهم وتكبرهم وهم لو نظروا الى قلوب الناس لما رأوا حباً ولا إيثاراً ، ولا انسوا اجلالا ولا اكباراً ، ولا انسوا اجلالا

لاتكاد الحوادث تحدث، ولا تمكاد العواصف تعصف، حتى يتبين هؤلاء الملوك ما كانوا يريدون لانفسهم من مكانة في نفوس الشعوب، تعصف الحوادث العامه بهذا فينزل عن عرشه او تعدو عاديات الايام على هذا فيلحق بالدار الاخرة، فاذا الشعوب لاتحفل، ولا تأبه ولا يمس قلوبها حزن، ولا ينال نفوسها يأس، وانما هي معرضة لاهية ان لم تكن متهجة راضية.

وأينا ذلك في اوروبا منذ عصفت المواصف بالمروش ، ولكن الذي رأيناه و ما زلنا نراه منذ عدا الموت على ملك العرب وعظيمها ، شيء آخر يباين هدا اشد

الماينة ، ومخالف هذا اشد الخلاف.

لقد تم اسبوع منذ نعي فيصل الى الشرق العربي ، فلم يهدأ حزن المحزونين وانما ازداد عنفاً وشدة ولم يخف جزع الجازعين ، وأنما أزداد بأساً وحدة ، وان في هذه الملايين من العرب التي قضت هذا الاسبوع في حزن ليس بعده حزن، وجزع ليس فوقه جزع ، لآنذوق النوم الا اغراراً ، ولاتعرفراحةولا استقراراً وأنما هو تحيب متصل ونشيج لاينقطع اناء الليل واثناء المهار ، لدليلا اوضح دليل ، وحجة اسطع حجة على ان فيصلا قد ظفر من شعبه وامته بما لم يظفر به الملوك الإ قالد.

نعم وأن في هذه الوفود التي لا تحصى بالنات والالاف، وأنما تحصى بعشرات الالوف، ولعلما ان تحصي بمئات الالوف، والتي اقبلت من اقطار الشرق العربي يدفعها الحب والحزن ، حتى احتشدت في حيفا تستقبل نعش فيصل بقلوب يحطمها الحزن ، ونفوس يفرقها الاسي ، لدليلا اوضح دليل وحجة اسطع حجة على ان فيصلا قد ظفر من شعبه العراقي، ومن امنه العربية بمالا يظفر به الملوك

نعم وان في هذا الشعب العراقي الذي لم يجمع على شي: اجماعه على هذاالحزن، ولم يطبق على شيء اطباقه على هذا الاسي ، والذي ظل اسبوعا كاملا في شيء يشبه الذهول ، لهذا النعي الذي لم يكن ينتظره ، والذي يواري اليوم مليكه العظيم ، وبوده لو استطاع ان يكون له فداه لدليلا اوضح دليل ، وحجة اسطع حجة على ان فيصلا قد ظفر من شعبه عا لايظفر به الملوك الا قليلا. واي غرابة في هذا، واي عجب يثيره هذا ، ففيصل من هؤلاء القوم الذين جعلهم الله للناس اماما ، وللعرب والمسلمين اعلاما ، والذي يصدق فيهم قول الشاعر العربي القديم:

اقاوا عليهم لا أبا لابيكم من اللوم اوسدوا المكان الذي سدوا وان عاهدوا أو فوا وان عقدوا شدوا وان انعموا لا كدروها ولا كدوا من الدهر ردوا فضل احلامكم ردوا

اولئك قوم ان بنوا احسنو الينا وان كانت النعمي عليهم جزوا بها وان قال مولاهم على جل حادث يسوسون احلاما بعيدا اناتها وان عضبوا جاء الحفيظة والحقد فان الشقى من تعادي صدورهم وذو الجد من لانو اليه ومن ودوا

وفيصل على هذا كله قد انقظ نفوس العرب بعد نومها ، واحيا امال العرب بعد موتها ، ووقف حيانه وجهوده على ان يرد للعرب عزتهم الشامخة ويشيد لهم مجدهم القديم ، طرب حتى ظفر ، وجاهد حتى انتصر ، ولم تكن حربه بالسيف والسلاح وحارب بالبصيرة والعقل ، وأنفق في سبيل العرب عزما نادراً وحزما فذاً واظهر في خدمة العرب سياسة باهرة رائعة لاعهد للعرب مها منذ امد بعيد

لم تفنه الخطوب، ولم تفل منه الحوادث، وكانه كان يستحضر دائما في فسه وفي اثناء جهاده الطويل الشاق العسير، قول الشاعر العربي القديم، للعرب من حكمة بالغة باقية على مضى الازمان والعصور:

بكي صاحبي لما رأى الضرب دونه وابقن ان الإحقان بقيصرا فقلت له لا تبك عينك انما نحاول ملكا اونموت فنقبرا او قول الشاعر القديم:

ولو أنما اسعى لادنى معيشة كفاني ولم اطلب قليل من المال واكنا اسعى لمجدد مؤثل وقد يدوك المجد المؤثل امثالي

وقد ادرك نميصل مجداً مؤثلا حديثا فاضافه الى مجد مؤثل حاول ان يقيم ملك العرب في الشام فاعترضت من دونه الاحداث وحالت بينه وبين ارض الشام ولكنها لم نحل بينه وبين قلوب اهل الشام فهم بايعوه بالملك ، وهم امنوا دائما بان بيعته لازمة في اعناقهم ، وهم يحزنون عليه اليوم كا يحزن عليه اهل العراق . فلما اعجزته ارض الشام وعاصمة الامويين حاول ان يقيم ملك العرب في ارض العراق ، هناك حيث الود المقيم لبني هاشم ، وحيث الوفاء لاهل البيت فوفق فيصل الى ان يقيم ملك العرب في عاصمة العباسيين ، وكلت الاهوال والكوارث تحف مهذا الشعب العراقي العرب في عاصمة العباسيون ، وكلت الاهوال والكوارث تحف مهذا الشعب العراقي الناهض ، فاذا فيصل يسوسه ويدبر اموره ، الطف سياسة ، واحسن تدبير ، واذا الناهض ، فاذا فيصل يسوسه ويدبر اموره ، الطف سياسة ، واحسن تدبير ، واذا المعراق لمكانا في سياسة الشرق والغرب ، ما كان يعلم بها قبل خمسة عشرعاما .

6

-1

ر ا

5

6

6

1

لم يبخل فيصل على شعبه ، ولا على امته بجهد مهما يكلفه الجهد ، ولم يرفض فيصل في سبيل شعبه وامته مشقة ولا عناء مها تكن المشقة ومهما بكن العناء . فاي غماية في ال يلتي الشعب العراقي وتلقي الامة العربية موت فيصل بهذا الحزن اللاذع العميق الذي لا يظفر عثله الملوك الا قليلا

رحم الله فيصلا ، فقد كان على مكانتة من العرب ، وعلى ماظفر به من الفوز وما وفق اليه من النجاح اشد الناس تواضعا ، وارضى الناس خلقا واقرب الناس الى الديمقراطية الصحيحة واعذب الناس حديثا ، واصدق الناس تفكيرا ، واحب الناس للتجديد في غير اسراف ، وللمحافظة في غير اغراق ، واعرف الناس محاجة الشرق ، و بما يعوق هذا الشرق من مصاعب ، و بما يدخر هذا الشرق من قوة خصة تضمن له التفوق والفوز

تشرفت باقائه منذ اشهر فتحدثث اليه وسمعت منه وقتاً قصيرا، فاذا نفس وادعة مطمئة ، واذا قلب قوي ، وأذا عقل حصيف ، وأذا رجل لم يزده الغرور ولم يفسد عليه أسء ، وأذا رجل لم يخفه ضعف الشرق وتألب الاقوياء عليه ، وأيما هو الحازم العازم المتفكر الفطن الذي نحدث اليك ، لا يتحدث بظرف اللسان ، وأنما يتحدث بعقله وقلبه جميعا والذي بعرف حق المعرفة ما يقول ويعرف حق المعرفة ما يأتي من الام

لقد فقد الشعب العراقي ، وفقدت الامة العربية ، وفقد المسلمون بفيصل رجلا عظما حقا .

فليحسن الله عزاء العراق ، عن ملكها الند ، وليحسن الله عزاء الامة العربية عن قائدها العظيم وليجعل الله للشعب العراقي وللامة العربية من هذه النهضة القوية المباركة التي تظللهما وتدفعهما الى الرقي عزاء عن هذه الصدمة العنيفة القوية وليجعل الله من الملك الشاب للعراق والعرب خلفا من فقد ابيه العظيم .

# فيصل مؤسس دولة ورسول وحدة

\_ بقلم الاستاذ عبد الرحمن عزام \_

لااظن ان المصريين سيصبحون على نبأ اثقل على الاسماع واصدع للقلوب من ذلك النبأ المفاجي، بوفاة فيصل ، ولا اظن ان ملك خارج حدود مصر يلقى موته في نفوس المصريين مايلتي نبأ ملك العراق من اللوعة وخية الامل ، ففيصل هو الرجل الذي ظل في ميدان السياسة والجهاد العربي ٢٠ سنة تعبس وتيسم له الايام وتتناوبه الهزيمة والنصر وهو في الشدة والرخاء فيصل ولا شيء غير فيصل لا يلينه الفشل ولا يعرف الوهن ولا يبطره النصر ولا يطغيه الفرح، واني لاذكر أني دخلت عليه يوما وهو ملك واني من العامة فهل تظن اني فكرت حين ظلبت الاذن عليه في برتى ولياسي او فكرت في حجابه ومراسم الملك ، كلا ولم اكن صديقاً شخصا ولا لى به علاقة عمل واعما رجل من الناس يعرف عنه الملك انه عب لبلاده مشاطر في السعي لعزتها فلقيته دون كلفة وبغير سابق موعد فتحدثنا كما يتحدث الاقران وما كنت له من الاقران واعا كان هو من الثقة بنفسه ومن عن الاخلاص لعقيدته يحيث لايرى في تواضعه الا خادما لايمانه وبحيث اخرجني من عنده اكثر طواعية المملوك واشد تعلقا برأيه وولاء لشخصه مني لو انه احوجني عنده الى ماتفتضيه الهة الملك من مراسم الاستقبال

ولقد لقيته مرة اخرى اثر معاملة سيئة قصد بها قبل بضع سنين وخرجت من عنده وانا اذكر ماقيل عن دهاء معاوية وحلم معاوية فما بدا منه الا امر كريم على ما ناله وقصد بالحديث الى المقصد الذي عاش له ومات وهو في سبيله

وقد روى عنه ان شاعر العراق الرصافي هجاه فافحش في هجائه وقال ضمن قصيدة :

وليس لهم من امرهم غـير انه يعـدد اياما ويقبض راتب فلما دخل به يس الهاشمي باشا على الملك ليصلح بينهما قال له الماك انا الذي أعدد إياما واقيض راتماً! فقال الشاعر هكذا يقولون

فهل سمعت بملك يعامل احد رعاياه بمثل هذا الحلم؟ ولم يكن فيصل في الحقيقة الا بطلا عن تعد ايامهم في تاريخ النهضة العربيه ومع ذلك لم تأخذه العزة من هذا الهجاء ولاغروفانه يريد طاعة القلوب لا طاعة الابدان

واكر الناس معرفة بفيصل لا يحدثونك عن اخلاقه الرضية وشيمه الكريمة الا عايثت له في النفوس جلالا وفي اعماق القلوب احتراماً ، يستمد ذلك كله من شخصيته الفذة ومن نفسه الكريمة الابية ، وقد اتفق عارفوه على انه اوني من الوفاء لمعارفه في الله بل معارفه واصدقائه في كل حياته ما لم يؤثر عن ملك من الوفاء وحسن العشرة ولين الجانب ، بل لقد قيل عنه ان بعض من فارقوه في الرأي وانقلبو اعليه كانوا يتمعون عنده بحظوة الصداقة التي لا تبلي في نفسه الكريمة

وقد اتفق الناس على ان فيصلا أنما احيا من أخرى الماثور عن حلم العرب ودهاء العرب مجانب الاخلاص وطيب القلب والتواضع فجمع بذلك في ذاته الكريمة صفات القرشيين جميعاً ما بين امويين وهاشميين ولو مدت له الايام مملئ مشق و بغداد

ولا شك ان التاريخ سيضعه في المقام الذي ناله بالجد وصدق العزيمة وصالح الرأي ذلك المقام المحمود الذي كان فيه شمسا مشرقة بامال العرب في كل مكان ولا شك ان الوحدة العربية آتية وانه فيها صاحب الفضل الاول وسيحيا بها حياة الحلود في تأريخ الامة الخالدة ، بل في تاريخ البشرية

وهو بين الرجال الموفقين ، فقد مات في الساعة التي الجمع فيها الناس على فضله بل في الوقت الذي هنقت فيه البلاد العزبية بخلفته فترك بذلك عرشا ثابتا وملكا مدعما وسنة حية وبساطة في الذات والملك والحاشية والقصد في المظاهر عما يبقى تراثاً لملك العراق واهل العراق هو التراث الذي تقوم عليه العروش الصالحةوترقي الامم الناهضة

ان مااصاب العرب في فيصل لايسلي عنه شي الامايؤمل العرب في أبن فيصل مليك العراق الملك غازي . ولا يلهم الناس شيئا من الصبر الا مايعلمونه من زعماء العراق من صادق الرأي وافر الاخلاص ، ولا شك انهم وامراء البيت الهاشمي سيغارون علي ملء الفراغ الذي احدثه غياب مؤسس الدولة العراقية ورسول الوحدة العربية

لقد ادى الملك فيصل رسالته مشكوراً ، وذهب الى الخلود في جوار جده رسول الله ، وبقى في الدنيا من اعماله دوي يستمر اجيالا طويلة فى آذان الاحياء ويضعه في مقام مؤسس الممالك من عظماء الرجال الذين تجود بهم الحوادث حينا بعد حين

عبد الرحن عزام

# الملك فيصل والنهضة العربية

عبر الملك فيصل بالقطر المصري مرات كشيرة بعد قيامه على سرش العراق، ولكني لم اره في مرة من هذه المرات ولا اعرف سياه الا من صوره في الصحف والكتب وهي في جملتها تدل على سياء انسان حي من اسحاب الحلق والالمعية ، او سياء « شخصية » يحسب لها حساب و تصلح للرآسة ومعالى الامور ، وكل ما سمعناه من اخباره وصفاته يؤيد هذه النظرة و يتم على رجاحة في الذكاء والاخلاق

تولى ملك العراق وهو غريب عنه وعن مذهب الكثرة من ابنائه ، فلم تمض عليه فترة وجيزة هناك حتى استطاع ان يحكم الصلة بينه وبين الكثيرين من زعماء

الامة العراقية ، وجعل لرأيه شأنا في سياسة تلك الامة لا يعتمد فيه على قوة واحدة دون سائر الموراقية ، وجعل لرأيه شأنا في سياسة تلك الاراجع ولا نكران انه قد لقي الكثير من عون الانكليز في بداية الامر وشعر بالحاجة اليهم في مشاكله الاولى ولكن لا نكران كذلك أنه قد حفظ لنفسه حقا وارادة وعالج الشؤون العسيرة في مملكته علاج المقتدر المتصرف فمن قال أنه لم يستغن عن سند الانتداب في بداية الامر لعله لا يقول أنه كان آلة انكليزية مفقودة المشيئة مجروفة في التيار

وقد رزق هذا الملك الراحل مناقب شي كانت ولا ريب نافعة له في سياسة بلده وتذليك صعابه فهو مخاطر وهو خبير بتأليف القيلوب وهو على تلك الخليقة الرضية التي تجمع الحزم الى البساطة والفطنة الى الصراحة وكل صفة من هذه الصفات لازمة لصاحب عرش العراق حين تولاه بين القلاقل والمنازعات

وكثيراً ما تظهر هذه الصفات في صغائر الاموركما تظهر في جلائل الخطوب بل هي الصغائر التي تبدي الصفات احيانا على حقيقتها لانها ترتجل الاعمال ارتجالا ولا تأخذها مآ خذالتأهب والتحضير

فركوبه الطيارة مع ما عنده من الامراض وولعه بالالعاب الرياضية والفروسبة ومعاشرتة للنساس من جميع الطبقات كلمها شواهد على مكان تلك الاخلاق فيه من التأصل وبعد القرار، وهى على كل حال اخلاق لا تستغرب من سليل الاسرة العربية البدوية الذي تهذب في بيته وفي الدنيا واختبر الحضارات حيث تلتقى وحيث تصدرة في اقطار مختلفة فمن طبيعة البداوة المخاطرة والفروسية وتعويد النساس حربة العثمرة وروح الانصاف المألوفة بين عشاق الرياضة

ولا نظن « التيمس » تجامل وتحابي حين نقول في رئائه آنه « كان المصلح الجسور والمقائل الباسل في قدوة ملاحظة وقدرة على سياسة وزرائه وتصريف الاحزاب السياسية وتوجيه حزب الى حزب آخر » او حين تعزو اليه الفضل في توثيق عرى الصداقة بين العراق وتركيا وفارس ومملكة نجد والحجاز فمانذكر ان احدا وصف الملك فيصلا عما يناقض هذه الطبائع والسجايا حتى الاعداء الذين لا مجودون له بالاطراء

حدثني اديب سوري انه حين التقى بالملك ابن سعود خطر له ان مدخن لفيفة وذكر ان التدخين حرام في مذهب الوهابيين فقال للملك الوهابي وهو عزح: لقد بقيت مشكلة يا اخى نود ان نتكام فيها الآن . . . فهل تأذن في الكلام فيها ؟

وسبق الى ظن ان السعود ان فيصلا يريد التطرق الى احدى المعضلات السياسية التي لايسهل التسامح فيها على ملك النجديين فقال ضاحكا: بل الافضل ان نرجتها الى وقت آخر.

فلم يسع الملك فيصلا الا ان يتمهل حتى سنحت له فرصة للاستئذان فخرج بدخن بعيداً من الملك الوهابي ثم عاد الى لقائه بعد الفراغ من التاخين ! فلما سمع ابن سعود بالخبر اكبره وكان له ابلغ الاثر في التقريب بين العدوين القديمين

ومثل هذا الحلق المهذب حرى ان يكسب صاحبه المودة ويؤلف حوله القلوب ويعينه على تذليل المشكلات

وسيذكر العالم العربي لملك العراق الراحل جهاده المشكور في انهاض الدعوة العربية وحث العزائم على احياء حامعة العرب ومن طريق الادب والسياسة

فلا ريب أن وفاة فيصل خسارة كبيرة على هذه الدعوة يعز احتمالها لولا أن الرجاء في تعويضها غير ضعيف فقد نشأ أبنه وخليفته على آسال من أبيه واحاط به رجال يؤمنون أيمانه ويعملون عمله ولا يخلو قطر عربي من دعاة اشداء يسهرون على اذكاء الهمم و تقريب الغاية ، هما نخشى على الدعوه العربية المباركة اذن الا من غلاة المتنطعين في الدفاع عنها والغيرة عليها ومن التنطع بلا مراء أن يغضب انسان على المصريين لانهم يحرصون على تاريخهم ويعتزون باصلهم ولا يبرأون من جنسهم فان المصريين اذا ذكروا اعرافهم فليس معنى ذلك أنهم ينسون الاواصر العربية أو يسيئون الى تاريخ العرب و آمال العروبة بل يسيء الى المصريين حقا من يحسبهم مضطرين الى التبرؤ من جنسهم والانفة من ماضيهم فليس في هذا كرامة لامة ولا كرامة خامعة تنطوى فيها هذه الامة .

ان الجامعة العربية لا كبر واوسع واكرم من ان تكون جامعة لحم ودم وقرابة عمومة او خؤولة . . انما هي جامعة ثقافة ولغة وعقيدة ورجاء وماذا يضيرها وهي كذلك ان يكون فيها مصريون وعراقيون وسوريون وحجازيون لنيضيرها ذلك شيئا وأنما يضيرها ان تتنافر على التاريخ وتتنابذ بالأصول وتنسى ان المستقبل هو الامل المطلوب وأن الذي يجمعه الرجاء لأنفرقه الذكريات

سلام على الملك العربي الفقيد وعزاء لـــــلاثم العربية فيه ، ورجاء في مستقبل الجامعة العربية لايغض منه اختلاف التاريخ ولا اختلاف الاجناس.

عباس محمود العقاد

# الملك الشهيد

### \_ بقلم الاستاذ احمد حسن الزيات\_

في ليل يوم الجمعة الماضي سكت في برن قلب الملك فيصل وما كان في حسبان احد من دنياه ان هذا القلب الذي يجيش بالحياة وينبض بالاطماع ويستخف بالامور الجسام يسكت في وحدة الغريب ووحشة الليل الرهيب هذه السكتة الفاجئة !! فلما نعاه البرق الى الآفاق فزع الناس الى الشك يدافعون به هول الخطب، ورجم بعضهم بالظنون يعلاون بها بغتة الحادث ، وتعذر على العقل ان يفهم الموت مقروناً الى فيصل (صقر قريش) وقد كان الى امس يقطع بعزمه الجبار اجواء الشرق والغرب حاملا في يمناه العراق وفي يسراه سوريا ،وفي قلبه (دولة العرب)!! ثم انجلي الشك وانجابت الظنون فاذا العراق واذا سوريا واذا العرب امام الفاجعة التي روعت النفوس وضرمت الانفاس وقوضت حصون الامل

لم يجزع العرب حين نعي اليهم فيصل على نفس كسائر النفوس تغوص في الجيم العدم، وأنما جزعوا هذا الجزع الهالع على آمال امة ، وجهود نهضة ومستقبل فكرة ، لان ملك العراق كان مناط هذه الامال ، ومبعث هذه الجهود وعدة هذا المستقبل

ومن العجيب ان يكون مصدر هذا الجزع كثرة الزعماء الاكفاء لاقلتهم! فان هذه الكثرة كانت دائماً وبالا على وحدة العرب اذ لم يقم على رأسها زعم يعتمد في قيادتها على سلطان الدين وشرف النسب ، وقد اجتمع للملك فيصل مع هاتين القوتين عقل كيس ، وخلق نبيل ، ونفس طموحة ، وجاذبية قوية ، فلا جرم انه كان رجل الساعة لهذه الامة الناهضة مجمع كلمتها حول رأيه ويوحد وجهتها وراء خطاه!

. . .

عرفت جلالة ملك العراق اثناء مقامي ببغداد معرفة وثوق وخبرة وكانتحال البلاد في ذلك الحين محنه ابتليت بها كيفاية الملك النابغ: فالانتداب كانقبل الملكية يعمل في العلن ويحمل التبعة عاصبح بعدها يعمل في السر ولا تبعة عليه والحكومات كانت يومئذ بادية البلي مُزقة الجوانب لا تستطيع بخروقها ان تستر العرش فالملك بحم الوضع كان يستر الانكليز ، ولكن الوزارة محمم الضعف كانت تكشف فكانت اوزار اولئك واخطاء هؤلاء تحمل في رأي المعارضة والشعب على الملك ، وكانت البطانة بعبثها تنفض ظالمة على جد البلاط ووقاره شيئاً من العبث ، والشعب العراقي على اختلاف منازعه وعقائده واجناسه ناقد متمرد طموح لايصبر على العراقي على اختلاف منازعه وعقائده واجناسه ناقد متمرد طموح لايصبر على عمر في في في في في في كان مصير الملك لو كان عبر فيصل !

اضطلع الملك فيصل وحده باعساء الملك والحكم والزعامة في هذه الحال المضطربة ، فكفكف محكمته من شره الانتداب ، وخفف محكمته من عسف الوزارة ، ولطف محلمه من غضب الشعب وصرف شؤون الدولة على قدر مايسلم الرأي الحصيف من خبث الاستشارة وضعف الوزارة ، ثم سهل حجابه لامراء العشائر ورؤساء الطوائف وزعماء الاحزاب فاستل ما في صدورهم بالقول اللين والعتاب الحين والشخصية الجذابة ، حتى كان الرجل منهم يدخل قصره و عو عليه فلا يخرج منه الا وهو له ، ثم نظر خارج العراق فرأي على حدوده دولا يتنزي في صدورها حقد الماضي وطمع الحاض ، فزار تركياوفرنسا وايران فاحال عداءها في صدورها حقد الماضي وطمع الحاض ، فزار تركياوفرنسا وايران فاحال عداءها

الى صداقة وجفاءها الى موذة ثم اجتمع بملك الحجاز واوفد الى امام اليمن فاحكم اواخي المودة بينهما وبينه ثم هداه تفكيره العملي المرن الى ان يعالج الانتداب بالمسالمة والموادعة حتى انهى به الى نوع من الاستقلال محفظ الكرامة ويعين على النهوض

دخل الملك فيصل العراق دخول الامام الحسين! لا مال امامه ولا جندخلفه! ولكن الحسين جرى على سياسة على فهلك ، وجرى فيصل على سياسة معاوية فملك! شم اعتمد في تأثيل ملكه وانهاض شعبه على الاخلاص العامل والحد النزيه ، وتحامل في ذلك على دمـه وعصبه وروحه حتى ذهب فيصل شهيد الواجب كا ذهب الحسين شهيد الحق!

كان الملك فيصل الاول ملكا من طراز خاص ؛ ولعله كان اقرب الى خلفاء الصدرالاول منه الى ملوك اليوم ؛ كان ناصع الظرف ، جم التواضع ، رحبالاناة، ظاهر الوداعة ، زاهداً في الهمة الملك ، عازفا عن مظاهر السلطان ، فلا يخدع بتحية ، ولا يمشي في حرس ولا تشدد في حجاب

وكان من اجمل مظاهر دعقر اطيته الاصيالة ان تراه غالباً في شارع الرشيد او في طريق الصالحية يقود سيارته بيده ، ويشق طريقه بنفسه دون ربيئة من خلفه ولا طليعة بين مديه ، فيسبقه اي سابق و بزاحمه اي سائق !

وقد تبكر ذات صباح الى مدرستك او ديوانك فتراه في ذرور الشمس قدطلع عليك بوجهه العربي المسنون، وقده السمهري الممشوق، ورشاقته الرياضية البارعة فيسلم عليك ويتحدث اليك ، ثم يتعهد المكان ويتعرف العمل ، ويودعك بابتسامته الرقيقة ، وملحوظته الدقيقة

ودعا من مؤتمر المعلمين العراقيين إلى الشاي في حديقة قصره ، فكان مجلس الى كل منصدة من المناصد الكثيرة جلسة بفاكه اهلها محلو الحديث ويناقشهم في وجوه الاصلاح تمخطهم في شؤون التعليم خطبة جامعة تمنى في سياقها ان يكون معلماً مع المعلمين يؤدي الى الامة هذا الواجب المقدس . وفي صباح احد الايام غدا على المدرسة المأمونية الابتدائية فقضى ردحا من الزمن فيها ، ثم سجل اسمه في ثبت مدرسها



جهرة من العلما. والاعيان في بغدادامام نعش الفقيد



.93

A

1

9

كان الملك فيصل في العراق ملك دولة ، ورئيس حكومة ، وزعيم امة ، وهو في الاقطار العربية مؤسس نهضة ، وممثل فكرة ورسول وحدة وداعية سلام ومعقد المل ! فاذا هفت النفوس جزعا لفقده ، واستولى على العرب الوجوم والحيرة من بعده فان في منطق الحوادث وطبيعة الامور مايسوغ هذا الجزع ويعلل هذه الحيرة الهم الله الامة العربية على جلالة ملكها فيصل اجمل الصبر وجعل لها في جلالة ملكها غازي خبر العوض !

احمد حسن الزيات

# فيصل العربي الثائر هدفه الاسمى في سياسته وملكم

بقلم الاستاذ ابراهم عبد القادر المازني

يعلم جميع الذين عرفوا المغفور له فيصلا الاول ملك العراق ان الهدف الاساسي الذي وقف نفسه على بلوغه هو تحرير البلاد العربية كلها واستقلالها .

وكان هذا الهدف ماثلا امام عينيه في جميع اعماله ومساعيه السياسية في الداخل والحارج وعليه قامت المملكة العراقية الفتاة ورأينا اللغة العربية والسربية العربية والفكرة العربية والسياسة العربية تتخلل كل ناحية من نواحي النشاط العقلي والسياسي حتى ان التشريع في العراق كان مؤيدا لهذه القواعد العامة التي شيد عليها الملك فيصل دولة العراق . وكال جلالته لا يمتنع من التصريح في كل فرصة مناسبة بانه عربي ثائر قبل كل شيء ولهذا لم يكجم عن الاجتماع بممثلي الجرائد والافضاء اليهم بالاحديث السياسية والقاء الخطب في سياسة الدولة العامة والقواعد التي بنيت عليها ومن من الناس لايذ كرخطبته السياسية الكبيره التي القاها منذ عامين في بغداد و بسط فيها المحور الذي تدور عليه سياسته في البلاد العربية كامالا في منذ عامين في بغداد و بسط فيها المحور الذي تدور عليه سياسته في البلاد العربية كامالا في

العراق فقط. وقد قيل في ذلك الحين ان فيصلا اول ملك يتكلم في السياسة العامة عثل هذه الصراحة

لقد ادرك اللك الراحل انه لا يستطيع ان مجعل مكة محورا لسياسته العربية لبعدها عن الاتصال باجزاء العالم العربي ولما عليه الحجاز من التأخر العلمي والعمراني فحول وجهه الى الشام واراد ان يحذو حذو معوية بن ابي سفيان بتأسيس مملكة في ذلك القطر فدخل دمشق مجيشه واستقبله ابناء الشام جميعاً تقلومهم وشرع في تأسيس الملك الذي اراد به ان يكون قاعدة الحرير البلاد العربية وحاول في رحلتين متواليتين الى اوربا ان يتفق مع الانكليز والفرنسيين على تاليف مملكة تشمل سوريا كلها من جبال طورس الى حدود مصر ولكنهم راوغوه وخذلوه و فعمد الى احداث الامر الواقع واعلن استقلال تلك المملكة بواسطة مؤ عرسوري عام وشرع في تنظيم جيش قوي واعلن المحدمة العسكرية الالزامية وشرع في سك عام وشرع في تنظيم حيش قوي واعلن الحدمة العسكرية الالزامية وشرع في سك خرج فيصل من دمشق والدموع مل عينيه وعزمه على الجهاد اعظم عما كان في كل زمن مضي

ومرت الايام واصبح فيصل ملكا على العراق فعمد الى العمل بقواعدالسياسة التي بني عليها ملكه السابق في سوريا . وكان بين اعوانه كثيرون من الذين ساعدوه على تأليف ذلك الملك واستفادوا من عظات الماضي فمضي في طريقه ينظم من العراق دولة جديدة واصطدم في اثناء حمله بمطامع الانكليز وسياستهم فجعل مذلل العقبات التي قامت في سبيله واحدة بعد اخرى الى ان استطاع الغاء الانتداب عن العراق وادخاله جمعية الامم دولة مستقلة . وعقد مع الانكليز معاهدة تحد جانبامن جوانب السيادة العراقية ولكنها لا تمنع العراق ولا ملك العراق من بلوغ الهدف المنشود . وكان السعي مبذولا في العهد الاخير لادخال تعديل في هذه المعاهدة فلا شك في ان الملك غازي يسير في الطريق ذاتها حتى النهاية .

وكان من المقرر في ذهن الملك الراحل وجميع اعوانه الاخصاء ان الجهود يجب أن تتحول بادئ ذي بدء الى استكمال تشظيم العراق واستقراره سياسياً وعسكريا

قبل الشروع في الخطوة التالية التي هي تحرير البلاد العربية . وشعر الملك إن من الهم عوامل هذا الاستنزار انشاء علاقات ودية مع الدول المجاورة في يحم بأسا في الاتفاق مع الملك ابن السعود وانشا. صلات ودية معه مع انه كان قد اخرج والده من الحجاز وطن آبائه واجداده منذ اقدم الازمنه واحتل ذلك القطر وشرد افراد العائلة الماشمية . ثم أن الملك فيصلا عمد الى تذليل المتاعب التي كانت موجودة بين العراق وتركيا فانتهت مساعيه بمعاهدة حلت بها مشكلة الموصل وسويت الحدود وخططت نهائيا . وزار الملك فيصل القرة واجتمع بالغازي مصطفى كال اجتماعا وضعت به قواعد التفاهم بين العراق وتركيا لا فيايتعلق بالمسائل التي تخص المملكتين فقط بل فها يتناول المسألة الغربية ايضا

وتحولت انظار فيصل في الوقت نفسه الى جارته ايران فعمد الى حل المشاكل التي كاتت بينها وبين العراق وذلهاواحدة بعد اخرى ثم زار مملكة السانيين واستقبل فيها استقبالا لم يقع مثله لملك صديق قبله واجتمع مجلالة الشاه مؤسس ايران الجديدة ووضع العاهلان قواعد التفاهم بين مملكتيهما وعهدا الى الخبراء والفنيين في وضع التفاصيل التي تؤدي الى عقد صداقة متينة بين الدولتين وظهر اثر هذا التفاهم في ظروف عديدة بالتعاون الفعلي على الحدود بين قوات الدولتين لقمع الفتن واعمال العصيان التي كان يقوم بها الاكراد بين حين و آخر

ويعرف الذين كانوا على صلة بمناهج العراق السياسية الله كان من المقرر ان تكسب سياسته العربية العامة نشاطا قو ياجديداً بعد ان تتوفر له عوامل الاستقرار كلها ويتم تطبيق الحدمة العسكرية الالزامية وتأليم جيش قوي في العراق قادرعلى صيانة حدوده من كل اعتداء وقد ترك الملك فيصل مشروع قانون الحدمة العسكرية الالزامية في البرلمان وترك العلاقات الوديه وثيقة بين العراق وجيرانه، وبرك القواعد الاساسية السي تبنى عليها سياسة العراق العربية العامة تحت الدرس والبحث في بغداد . ولم تجر الاقدار بان تفسح في اجله الى ان يتم الرسالة التي وقف نفسه لا تمامه العرب معقودة الآن على ان يكمل ابنه الملك الجديد ما لم يساعد القدر والده على اتمامه

# الطائر المريع قصيدة الاستاذ جميل صدقى الزهاوى

وات تشعك الجموع عيت ولم تدي الدموع والدمع اكثره نجيم يا عدر افيدة عدم ر ما تحمله الضلوع فلقد تكاثرت الصدوع ك الارض والجدو الوسيم ذا السلد الوديم واذهب كما ذهب الربيع

خطت تؤنيك الدموع في موقف خطاؤها العسين ترسل دمعها ليس الدموع على الرزا تحت الضاوع لمب نا اما الصدوع من الاسي وكأنما تبكي علي ماذا جری حتی یمیج دی سر في سبيلك راشداً

وامامه النعش الرفيخ بل انت طائره الصريع وايقظ فقد طال المحوع ك حنا ومثلك لايضيع والناس سرب او قطيع فقد السلام بما الرجوع

الشعب عشى خاشعاً ما انت فيه راقد قم من هجوعك سيدي قد ضعت من شعب عل الموت ذئب خاطف اشئم بها من سفرة

في ذمة التاريخ انت ولا يعيدك مايذيم قد ميزتك رجاحة في العقل والخليق الوسيع

ك وحمدًا منك الصنع الا لما هو يستطيع ان دال ماضيك الرقيع فلنحله « غازی » طلوع فهرو لغر غازي لايطيع لماذود في دمها نزوع الاهوال ما فيهم هلوع

وصنعت ما بلغت يدا والمرء ليس بفاعل يا عيش لاتحزن في ان كان فيصل أفسلا عازي زعم الشعب في وحدة عربية قوم هم الابطال في

في ليل حزني كانت الظلماء عابسة تروع يع ماء كافه هزيع وصار ابیضه یشیع فقيل لي غازي القريـع ق جينه نجم لـوع التاج حق لا يضم والأصل تتبعه الفروع

فاذا مضى منه هز حتى اذا طلع الصباح ساءلت من ملك العراق ملك كأن التاج فو يافرحتي بالتاج ان اصل الزعامة فيصل

اشرع فان مهمة الأصلاح اولها الشروع وأمر فكل بني العرو بـة حـين تأمرهم سميم

بين الرياض لفيصل قبر تطوف به الجـوع شمري عليه كلا انشدته زعر يضوع « حمل صدقى الزهاوي »

# نعي الملك فيصل على اجنعة الاثير

رسالة الشيخ مهدي البصير

كانت الساعة الثامنة بعد الظهر وكنت واقفا امام الآلة اللاسلكية الصغيرة لاسمع آخر الانباء التي يذيعها اللاسلكي عادة في ذلك الحين ولفظ المذيع اسم الملك فيصل فاصغيت بانتباه ولكنه ماكاد ينتهي من اعدلان الخبر المشؤوم حتى ارتعدت فرائصي وسقطت السماعة من يدي وارتميت ضعفا على كرسي الى جانبي طائر الصواب حائر اللب

مات ممثل القضية العربية الفذ. مات قائد العرب الاكبر. مات صاحب الحلالة ملك العراق فيصل الاول رحماك ربي. الا يمكن ان يكون هذا غير صحيح؟ أكتب على العراق الا يقطع المرحلة الاولى من جهاده حتى ينكب بمؤسس كيانه وباني صرح مجسه ومكون استقلاله؟ اقدر على العرب ان يحسروا وهم في ابان جهادهم اول يد تعمل على خيرهم وانبل شخصية تمتلهم وتناضل عن مجدهم وشرفهم؟ اقضت مشيئة السهاء ان تستأثر بصفوة ابناء محمد وبوارث بطولته وبسالته؟

اما ابي فلا أبكي فيصلا لانه كان ملك العراق وان كان في ذلك مايكفي لان ابكيه دما ، ولكن ابكي في فيصل رجل العراق بل رجل العرب على الاطلاق اجل . انها اذا تدبرنا تاريخ العرب خلال العشرين سنة الاخيرة وتتبعنا سير وقائعه وحوادثه علمنا منه مجلاء ان فيصلا كان اقوى شخصية لعبت الادوار الحطيرة في ميادين الحرب والسياسة بكل من الحجاز والشام والعراق طيلة هذه المده

اعمل الاتحاديون سيوفهم في رقاب العرب وعاثوا في بـالادهم تدميراً وتخريبا فكان فيصل اول من فكر بوضع حد لهذه السياسة القاسية وبالفرب على ايدي السفاحين العاملين على اذلال العرب وابادة احرارهم. ووضع مؤتمر فرساي قضية العرب على بساط البحث فدافع عنها فيصل دفاعا يسجله التاريخ بحروف من نور واصرت فرنسا على تنفيذ سياستها الاستمارية في سوريا فابي فيصل وكيل سوريا الامين وملكها المحبوب على الحليفة المشتركة بتصريح ٨ نشرين الثاني سنة ١٩١٨ تنفيذ هذه السياسة ، وكان لتمسكه بوجهة نظره العادلة ما كان من نتائج رهيبة وعواقب خطيرة لاتغرب عن بال احد على انه لو جنح الى الاخذ بسياسة الانقياد والاستسلام لما فقد عرشه الذي بنته سوريا بالقلوب والارواح ووطأت قدماه تربة والاستسلام لما فقد عرشه الذي بنته سوريا بالقلوب والارواح ووطأت قدماه تربة العراق ويد الاحتلال الجبار آخذة نخناق هذه الربوع واوربا لاترى في وادي الرافدين الا مستعمرة انكليزية ولكن عيناه اللتان طالما سهرتا في سبيل العراق ترقدان الان والعالم باسره يعترف ان العراق مستقل

قد لايدرك الجيل الخاضر كل الادراك قيمة الاعمال الخطيرة التي قام بها البطل الراحل ولكن الاجيال القادمة ستفهم كل الفهم وتقدر كل التقدير اخلاص فيصل وجهاده وتضحيته

لقد كانت الصخور والزوابع في اقيانوس السياسة الغضوب تعترض سفينته انى سارت وتهددها حيث أنجهت ولكنه تغلب على جميع هذه الطواريء بما اوتى من حذق وبراعة وجرأة واباقة فقاد سفينته إلى الشاطيء الامين ورسا بها في ظل السلام والطمأنينة .

خذ مثلا على ذلك انه بينا كان جلالته يشرف على المفاوضات في مفتت عام ١٩٣٢ ذا بقبائل نجد الشقيقة تغير على الحدود وترتكب على ضفاف الفرات الهادئة الآمنة جرائم القتل والسلب غير شاعرة بفداحة ماتعمل ولا بفظاعة ماترتكب ولا حاسبة ادى حساب للاثم العظيم الذي تحدثه تلك الغارة الشنماء على سياسة البلد الشقيق وبينا كان يضاعف جهوده الراهية الى تقصير اجل المعاهدة المعقودة بينه وبين بريطانيا اذاً بتركيا الكمالية تظهر في مؤتمر لوزان فتطلب وتلح في الطاب ضم الموصل الى

J.

4

ن

3.

الاراضى التركبة ولا يفض هذا المشكل الا بعد مناقشات طويلة ومنازعات عريضة وبعد تدخل جمعية الامم نفسها في الموضوع، وبينا كان يشرف البعثة العراقية في لندن برئاسته عام ١٩٧٧ اذا بالنعرات الطائفية تفتح في صفوفنا نحن الآخرين ثغرة واسعة ولكنه كان برغم كل ذلك ينابر على عمله الشاق ويمضي في جهاده الصادق النبيل غير آبه بما يكتنفه من الصعورات ولا حافل بما يحدق به من الحاطو:

ه وما إلفرق مابين الانام وبينه اذا حذر المحذور واستصعب الصعبا، والآن وقد انتهت المتاعب التي ماكان يخلو منها يوم واحد من ايام حياته تقريبا ماهو الواجب الذي يتحتم علينا القيام به حالا ؟ ما هي الخطة الرشيدة التي يجب ان ينتهجها كل عراقي صادق ؟

اعتقد اننا اذا اردنا ان نسير بوطننا في سبيل السيادة والمنعةوان نهيأله المستقبل اللامع الذي يتناسب وعظمة ماضيه وان نبلغ فوق كل ذلك رضاء فيصل وهو بجوار السهاء فما علينا الا ان نخلص لحضرة صاحب الجلالة غازي الاول اخلاصاً تاما وان نتكانف ونتا زركا لو كنا في اصعب دور من ادوار حياتنا واشدها رقة وحراجة ان الكارثة هائلة والظرف عصيب ونحن في مسهل عهد جديد ومطامع اوربا ومقاصدها لا تقف عند حد فلندع مصالح الاحزاب وميول الاشخاص جانباً ولو الى حين ولنضع مصلحة الوطن المقدسة فوق كل شي ولئتذكر دائماً ان العراق لم يكن وهو في عنفوان نهضته عام ١٩٧٠ باشد منه حاجة الى اتحاد ابنائه والى غيض وتا خيهم بعد انتقال الملك فيصل الى جوار الله .

محد مهدي المصبر

## وا فيصلاه!

\_ للاحتاذ السيد التفتاز اني \_

« رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الاحاديث فاطر السموات والارض انت وليي في الدنيا والاخرة توفني مسلماً والحقني بالصالحين »

« صدق الله العظيم »

نم قريراً ياابا غازي يافيصل بن الحسين ، قد شهدت كشيراً ، وانالله وانا اليه والمعون ، وبعد فقد اصبحت في كنف الله والله عفور رحيم

نعم اصبحت في كمنف القاهم فوق عباده والقادر على انفاذ مراده ، وها انت العود الى العراق جنة هامدة بعد ان برحنه منذا يام محمل لوادالفكرة الخالدة ، فكرة الوطن ، فكرة استعادة مجد العرب ولشدان حرية العرب ، ووفقت وانت القوى با عانك ، العزيز بشعبك في حين هوج الرياح بمقدرات الانم ، فينما تتكمش المة كالنمسا في تعدادها الى ستة ملايين بعد ان كانت بالامس اربعة وخسين مليونا ، تثبت بالعراق فتجمع ما تبدد من شمله ، وتوحدما اختلف من نحله و تنهض به مواهب ، ووقفت عليه كل ما آتاك الله من مواهب ، ووقفت عليه كل مارزقته من قوي ، حتى اذا ما خدت الثورة التي دبرها خصوم العراق واعداء استقلاله لقيت ربك واضح النهج وثيق الرجاء بغفرانه وبعد فقد اصبحت اليوم ملكا للتاريخ ، وشخصية كشخصيتك لها مالها وعليها ما يجده عليها ولكن الام الذي مجمع بينك وبين اسلافك الميامين ، والذي لا يملك التاريخ طيها ولكن الام الذي محمية الواجب ، واعلام آل مخمد عليه الصلاة والسلام ضحايا الواجب ، تراثهم ان لا يقروا على ضيم ، وان لا يبيتوا على ذلة ، وان باتو العلى الطوى ،

فليهنك ايها النهيد الكريم انك قمت نحو العرب بما لاينقطع بره ، ولايضيع اجره ويخلد مادام العرب ذكره

وا فیصلاه ؛ بای عین ابکیك وبای قسلم ارثیك ، وقد كنت رجلا كله قلب ، صلب الیقین متأجج الحمیة ، كنت آمال امة فی اهاب رجل

كم قاسيت في سبيل العرب و لم رأيت من صنوف الارزاء والبلايافي سبيل العرب حتى اذا ما ابتدأت تجني ثما غرسك اليانع ، اراد الله ولا راد لقضائه ان تقضي غريب الدار والاهل معاً .

فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

آما انت يا سيد شباب بني هاشم ؛ ويا وريث هذا الملك الفتي ؛ يا ابن فيصل ويا حفيد الحسين ، يا سليل الرسول والبتول وليث الله الغالب احمل عب شعبك الفتي بقلبك الفتي فقوائمه القلوب وسناده الارواح ، تحوطه العروبة بانظارها وتمده بمدد محبتها من سائر اقطارها.

لقد شاء الله يا غازي ان تمهد لملكك في العراق بموقفك المشرف في حدث التيارين واخترقت شباب العرب في ارجاء بلادهم صيحتك الحقة ، فحركت كوامنها وتجاوبت اصداؤها باجلالك ، وانعقدت بها الوية اكبارك ، وقد عاً عرفكم الناس آل البيت بالغضبة للحق والتضحية بالانفس والنفائس في سبيل الحق وان صرعكم الحق

وعزاؤنا في رزيئننا بفقدان ابيك انه أنجب ، ولن تخلو الارض من نجيب من آل محمد يملاها قسطاً وعدلاكما ملئت ظلما وجوراً .

فعزاؤنا معشر آل البيت وعزاء العرب جميعاً وعزاء العراق اننا اذا مات منا سيد قام سيد قؤول كما قال الكرام فعول ولله الام من قبل ومن بعد

الحنفي بمصر محمد الغنيمي النفتازاني

## العظيم الذي رحل!.. \_ بقلم الاستاذ فكري اباظة\_

كنا جلوساً في القهوة نتسامر و نتنادر و نضحك . فمر بائع الجرائذ ينادي على « الجور نال دي كبر » وقد واجه الجالسين بعنوان اسود غليظ لمحه الاستاذ الكبير « وهيب بك دوس » عن بعد . وادا به يضرب كفاً على كف صائحاً : « ماهذا ؟! ان ء فيصلا » قد مات !!! »

#### \* \* \*

اختطفت الجريدة من البئع وقرأت على الاصدقاء النبأ المشئوم فوجمنا جميعا ولجزعنا جميعا ومرت فسترة ذهول وحسرة ووجيعة . وما كنا بالعراقيين ولا بالهاشميين ولكن كنا ، ولا زلنا ، وسنظل الى الايد ، نحس قرابة العربية ، وقرابة النمرقية ، وكنا ولا زلنا وسنظل الى الايد ، نقدر للعظيم عظمتة وللجليل جلاله ، وللملك الصالح ولاء لشعبه ، ووفاء لرعيته ! . .

#### 本本本

العظيم الذي رحل مشل شرقي رائع ؛ و تاريخ قومي جامع ؛ و شخصية عتيدة جديرة بالدرس و التحليل في المدارس ؛ وليس هو ملك العراق فقط وا عا ملك الشرق باسره . ضرب في نواحيه الواسعة ؛ ومساحاته الرحبة ؛ وحدوده المترامية الاطراف ؛ ا بل الامثال ، في الصحراء القاحلة ؛ وفي المعمورة الفيحاء ، فبرهن على رجولة جبارة ؛ وذهن متقد ؛ وحنكة ترتفع عن مستوى حنكة دهاة الغرب وساسة العالم المتمدين ! . . . .

#### \* \* \*

العظيم الذي رحل جدير حقاً بالدرسوالتحليل كرجلسياسي نبت في الصحراء فاستقبلته الاعاصير والعواصف والحروب فما لان عوده وما انكسر ، ثم انحدر الى الشام فاستقبلته الاعاصير والعواصف فما لان عوده وما انكسر ، ثم صعد الى

العراق فاستقبلته الاعاصير والعواصف فما لان عوده وما انكسر . حتى دق القلب دقته ، وقال القدر كلته ، فمات بعد ان ملا الدنيا ضحيجاً وعجيجاً ، وبعد ان دوى دويه في الشرق والغرب ، وبعد ان سجل في سجل « عجائب الرجال » أعجوبته

هو الحركة الدائمة في الصحراء محاربا ومدبراً وعماداً لبيته ولا بيه وها هي السياسة تغدر بالبيت وبالاب رويداً وهو في الشام محمل اثقال التاج المزعزع فلا يشتري تاجه بالخضوع والالتواء ، واتما يشمخ الهاشي الاصيل با نفه الى السماء فتعتذر به السياسة ويحذله الاستمار وتقذف به القوة ولكن لا الى الحضيض فان العظاء حين يقذف بهم لا يسقطون في الهوة وانما يرتفعون . وها هوعرش العراق قد اعده الرجال للرجولة ، وها هو تاج العراق قد نفذت أشعة لا لئه الكريمة تستقبل الجدير بتاج العراق ! . . .

ويستوي الملك العظم على العرش العظم ، فاذا به يكتنفه الاحتلال الانكليزي، واذا به تكننفه نفوس مضطربة واجفة طامعه في الملك ، واذا به في جو ثائر يهز عيشه هزا ويهدده تهديداً. هنا يتجلي جبروت الحبكيم الداهية فيسلط حكمته على الاستعبار المسلح ، وعلى الدسائس والاطباع ، فاذا ما هدأرت الحبال جرى على الارض ، وطار في السهاء ، وعبر البحر ، يسعى بنفسه لحبير رعيته ، ويستخلص الارض ، وطار في السهاء ، وعبر البحر ، يسعى بنفسه لحبير رعيته ، ويستخلص لشعبه بالجهد العنيف عناصر الحياة ، وقد نجع العظم الذي رحل ، وقبضت العراق الثمن من دمه ، وروحه ، وحياته !...

#### 卒卒卒

في فندق « سميراميس » في عام من الاعوام قيل لي ان « فيصلا العظيم » يود ان يراك . فطرت الى الفندق وانا متهيب لقاء الجبار إرجل الحرب ورجل السلم ورجل البناء والتشييد !...

وادخلوني الى غرفة الاستقبال فاذا بالعظيم يقبض على يدى بيديه بحنو غريب وعطف كله وجدان ... واذا بابتسامة وديعة قد ارتسمت على شفتيه ، واذا بي اشعر باني في حضره صديق من زمن بعيد ...

قال الملك \_ انا سعيد بلقائك . واكوناسعد حالا لو اهديتني مجموعةمقالاتك التي لها مكانة عندنا في العراق

قات يامولاي ان هذا لكثير ؛ انه لشرف عظيم ؛ وسأفمل بكل اجلال وامتنان وكنت في الواقع كاذبا في وعدي . وبدا علي الارتباك واضحاً . فجموعة المقالات كانت تتضمن في بعضها طعنا مراً في الملك «حسين » . فما لبث جلالته ان لمح ارتباكي فقال باساور الساسة الكمار :

\_ ارسلها ولا تقطع من أوراقهـا شيئًا فسأتبع تسلسل نمر الصفحات. ولا يضيرك ان تكون ذا رأي في الناس فانت حر وأنا أقدر حرية الرأي !...

#### 本本本

لو كان « فيصل » خشناً غليظ الطبع لانفض الناس أمن حوله . ولما المتزت قلوب العالم باجمعه حين سقط عليهم خبر الرحيل . ولما جِذب النعش التاريخي ورا. ه الآلاف والملايين ...

#### **本本本**

هذا هو اثر الملك الصالح. وتلك هي "سيرته. عاش للشعب، ومات في سببل الشعب، فاكرمه الشعب حياً وميناً، فليبك الشيرق المنكوب

> فكري اباظه المحامي

# في حضرة جلالة الملك فيصل

من مذكرات الاستاذ فارس بك الخوري

الثلاثاء في ١٨ آب سنة ١٩٣١

مساد أمس وصل جلالة الملك فيصل انى باريز وحل مع رجال حاشيته في نزل ماجستيك ، وهذا الصباح حظيت مقابلته في صالونه الخاص وبعد ان حياني تحية ودية ملؤها العظف والاشراق قال :

« انك يافارس لم تتغير فما زلت كم تركتك منذ اثني عشر عاما »

قلت: والباطن ياسيدي كالظاهر فانني مازلت على ماتعرفني . قال بارك الله فيك هذا ما آمله من مودتك واخلاصك . اما انا فقد تبدلت بالشيب الكثير قلت هذا غبار وقائع الدهر ولا عجب من البياض وانما العجب من نقاء السواد بعدمالقيتموم من العظائم والاهوال . فهش لدلك وبش وانتقل الى البحث السياسي فقال :

« انت تمرف اخلاصي لسوريا ودرجة حرصي على منافعها وحقوقها ومع اني اليوم متسم بسمة اخرى هي ملكية العراق فاني مازات افكر بسوريا واتحين كل فرصة لخدمتها وابلاغ امانيها .خرجت منها سنة ١٩٧٠ ولكني لم انسها

« الافرنسيون غاضبوني واما انا فاغتنمت كل فرصة لاصلاح ذات البين معهم واحداث علائق جديدة تمكنني من استرداد صداقتهم لعلم اتمكن بذلك من خدمة سوريا ، وهذا لانني اشعر بالاخطاء التي ارتكبناها قبلا عندما لم نقنع بسوريا فقمنا نطلب غيرها فاضعنا ذلك الغير وسوريا معاً والرجل المسؤول لايجوز له ان يتمسك باكثر من الممكنات فيضيعها . عندما نزلت العراق بدأت اعمل لحيره واستقلاله وسوريا في ذهني ، اذ انني اعتقد انها صنوان تحت نظام واحد وما يعطي للعراق تناله سوريا ايضاً والبلدان عزيزان علي لاهم لي الا راحتهماواستقلالها

« اخيراً سنحت الفرصة وظهرت قضية النفط فاتفق الانكليز مع الفرنساويين عليها ونسوا ان هناك العراق يطالب بحقوقه فيها وعندما جعلتهم يفهمون انهم لايستطيعون شيئا به ون موافقة العراق بدأ الفرنساويون يتقربون مني ويخطبون مودتي فانتهزت هذه السانحة وقلت الان في يدي شيء يمكنني ان اغالي به وانال لسوريا شيئا بسبه

« انا لم افكر قط بعرش وتاج في سوريا لاحد من اخوتي وانما هدفي الاسمى هو استقلال هذه البلاد الغالية على ونيل حقوقها

« عندما جاء أخي على السنة الماضية الى عمان جاء في ليبسيه ( قنصل فرنسا في بغداد ) وقال لي الا ترى من المناسب ان يزور الملك على سوريا لاجل تحسين الصرات بينسكم وبين المفوضية ؟ قلت لايزورها الا بدعوة منها فدعي وص بدمشق الى بيروت وتبادل الزياره مع المفوض السامي بدون ان يفتح بينها اي حديث سياسي ويشهد الله اني حذرت من الدخول باص الملكية اذ نحن الان في واد اخر و غرضنا الاول هو تحقيق الاماني القومية السورية وابلاغ البلاد حقوقها وتبقى مسألة نوع الحسكم للسوريين انفسهم يقولون بها ماير بدون

« ماهي الفائدة الان يافارس من الجمهورية والملكية مادامت البلاد تحت هذا النوع من الحسم ؟ الا يكون الرئيس العوبة في ايدي الفرنساويين يجرون على منصبه مساومات ومناورات كل ثلاث سنين وهو بلا حول ولا طول الا يكون الملك الذي ينصبونه آلة في ايديهم يديرونها كيف شاؤوا ؟

« يسؤوني جداً ايها العزيز ان اسمع ان بعض اصدقائي في سوريا يتهمونني بالمساومة على حقوق بلادهم لايجاد عرش لاخي علي وهم يعرفون جيداً انبي بعيد عن هذه الانانيه والنفعية وقد اثرت بي هذه الاقاويل حتى كدت انفض يدي من القضية السورية

« العراقيون يقولون ولهم الحق ان يقولوا لمساذا يترك ملكنا مصالح العراق ويهتم بغيرها ؟ فان كان موقفه الال بسبب النفط صالحاً للاستغلال فيجب ان يستغله لمنفعة العراق. والسوريون يقولون ااذا يتدخل فيصل بشؤوننا. إفلا يجدر ي

اذن أن اتخلي عن هذة التجارة الخاسرة وأنا لا أريد الا الخيرللعرب

« عندما جئت الى برن دعاني الافرنسيون لزيارة باريس لاجل المعرض وانا الحظ انهم قد يفاتحونني بالقضية السورية فهل اذا فاتحوني بها اجول معهم واستطيع ان اعتمد على تأييد الوطنيين السوريين في ماقد اصل اليه من الحلول ؟

الفرنسويون يريدون أن يكون امامهم شخص مسؤول او هيئة مسؤولة يفاوضوها ويتفقون معها فان هذه الهيئة او ذلك الشخص ؟ واذا توصلت معهم الى تتيجة معقولة فن الذي يتعهد بتنفيذ هذا العمل ؟ أنا مرتبط رسميا بالعراق وليس لي صفة رسمية في سوريا فلا استطيع أن أرأس العمل التنفيذي فما هي الوسيلة أذن لا نفاذ الخطة التي قد نصل إلى الاتفاق عليها ؟

« تكام معي شكيب واحسان في جنيف والحاعلي بالتوسط السوريا والاستفادة من الظروف الحاضرة واعطياني مذكرة تضمن مطالب السوريين واخبراني الك متفق معها على جميع ذلك . انت تذكر ايام جوفنل وكيف كانت المطالب التي قدمت له في القاهرة سببا لقطع المف وضات . نحن لانريد الآن أن نعود الى مثل ذلك

« العراق بلغ مابلغ بالمعاهدة الاخيرة بعدجهادسنين والتنقل بالحقوق واحرازها درجة درجة فسوريا اليس فيها الان جيش يضمن الامن الداخلي فكيف ترضى فرنسا بالتخلي عن مسؤولياتها قبل ان يكون عندكم جيش وانت تعلم ان تنظيم الجيش يحتاج وقتاً

« إنا مستعد ان اغمض العين والاذن عن اقاويل بعض السوريين واتهامهم اياي بالمساومة واستطيع ذلك وها آتي تقربت من عبد العزيز ابن سعود وتوددت اليه متناضيا عن للماضي القريب وما ذلك الالاجل خير العرب وخدمة امتي

ه سوريا ارقى من العراق واجدر بالاستقلال ولو بقينا بها نعمل معا لكانت اليوم قطعت شوطا بعيدا

ه ثم ماهو موقفكم تجاه حدود سوريا خصوصاً لبنان فاننالانستطيع ان نتحاهل هذا البلد واستقلاله ولا ان نصر على ضمه لسوريا فان مثل هذا الاصرار قديكون



- جُمَانُ الفَقِيدِ العظم الى مقره الاخير في بغداد وخلفه ميّاتِ الألوف تشيعه بقلوبها واجسامها

uni Lea 0 1 ō ال

a lihial how

هذر خلاصة حديثه هذا الصباح وقد كان يفصل كل نقطة من نقاطه بسبارة مرتبة وافسكار مسلسلة مشبعة بالروية والارصان كما هي عادته في جميع احاديثه السياسية وكانت امائر الاخلاص والتجرد تنبعث مع كل كلة من كمانه

# مذكرات خطيرة يكتبه االفقيد العظيم عهد الفضية العربية بعدمعدكة ميسلون

استطاعت الزميلة الحرة (النهار) ان تحصل محيلة صحفية على مذكرة خطيرة تحتوي على كتابين من فقيد البلاد العربية المغفور له الملك فيصل كتبهما الى المستر لويد جورج رئيس الوزارة الانكليزية السابق ومذكرة ضافية عن القضية العربية بين الفرنسويين والانكليز مع ملاحق عديدة تؤيد وجهة نظر جلالته في الموضوع

وقد وضع جلالته هذه المذكرة في ايطاليا ، بعد خروجه من دمشق على اثر معركة ميسلون واستقصينا رأي احد وزراء العهد الفيصلي السابقين في دمشق في هذه المذكرات فاكد لنا صحبها واشار علينا بوجوب نشرها بالنيظر لاهميتها ، ولانها تشتمل على دقائق الحالة في سورية ايام الحم العربي و دسائس السياسات الاجنبيه

وها تحن ندرج في هذه الجزء بعض ما استطعنا الحصول عليه من هذه المذكرات آملين ان نوفق لنشر بقيتها في الجزء الثاني ان شاء الله

على اثر احتلال الجيوش الفرنسوية دمشق وخروج الفقيد العظيم منها ، سافر الى حيفا ثم الى ايطاليا . ومن هناك ارسل الى المستر لويد جورج الكتابين التاليين : الفندق الكبر

قصر « ايستي » ، ايطاليا ١١ ايلول عام ١٩٢٠

لحضرة المستر لويد جورج رئيس الوزارة الانكليزية المحترم

ارفع اليكم طيه المذكرة التي وضعتها عن القضية العربية ثم أقول:

عندما غادرت سورياء كنت ارغب ان اذهب الى سويسراء لمخابرتكم منها عن الوقت الذي تجدونه مناسبًا لمقابلتي في انكليرا

على اننى عندما وصلت الى هنا ( ايطاليا ) علمت انكم في « لوسرن » ، فرأيت ان لا اذهب اليكم مخافة ان لا تكون الفرصة سانحة عندكم لمقابلتي

والآن ، وقد عدتم الى بريطانيا ، فإني اقدم اليكم مذكرتي بواسطة الجنرال حداد بإشاء الذي اضع أنا ووالدي كل ثقتنا به

وأني لا مل أن تطلعوه بسرعة على رغبتكم في مقابلتي شخصياً في انكلترا ، لان لدي تصريحات شفوية عظيمة الاهمية \_ وخاصة فيما يتعلق بالموقف الجديد \_ ارغب في اطلاعكم عليها

وفوق هذا أريد أن اضيف الى ذلك ان والدي ملك الحجاز ، قد عهد الى مرة اخرى ممهمة تمثيله في القضية العربية عامة ، وكلفني ترأس الوفد الذي عينه ، لتقديم تشكراته للملك جورج ، لتفضله بارسال الهدايا له ، كما ابرق لكم بذلك من بور سعيد

التوقيع « فيصل »

---

الفتدق الكبير قصر « ايستي » ايطاليا ١١ ايلول عام ١٩٢٠ عزيزي مستر لويد جورج

بالرغم من الالم الذي اثارته في نفسي حوادث سوريا منفذ بضعة شهور ، وما جلبته على من اضطراب الفكر وانشغاله ، فقد كنت اتابع قضية العراق بكثير من اليقظة والاعتمام ، وانك تستطيع ان تتأكد انى شعرت بحزن عظيم لتبدل العلائق

الودية السابقة بين العرب والانكيز هناك

ولقد اثرت الاضطراب في الشهال ، عندما عقد الفرنسيون اتفاقية الهدنـة مع مصطفى كمال ثم الجلاءعنجر ابلس ، وفتح الباب على مصر اعيه للمؤامرات والدعايات التركية ، في سورية والعراق وقد اقترحت على اللورد اللنبي ، في ذلك الوقت ، ان ترابط جيوشي العربية على الحدود وتحافظ عليها ، ولكنه لم يجبني على كتابي

والذي اعتقده إن هذا الفتور الذي بدأ على تلك العلائق \_ وهو نتيجة سوء تفاهم وقع بين الشعبين الانكليزي والعربي \_ ليس صعب الحل والمعالجة مادامت غايات الشعبين واحدة!

اما غايات انكلترا فقد اطلع والدي اللك حسين عليها ، كما ان غايات والدي قد اطلعتم انتم نفسكم عليها فكانت كل منها تؤيد الاخرى . فكيف يمكن ان لاتتفق سياستهما ؟

اذا نفذت العهود المقطوعة للحرب بواسطة الملك حسين ، فانا على ثقة بان كل شيء سيحل على الحون سبيل .

واملي العظيم \_ كما هو امل كل عربي \_ ان تنفذ هذه الوعودبسرعة ولان في تنفيذها مايؤمن مستقبل ابناء جنسي ، ويثبت شرف وصداقة بريطانيا العظمى ولا تلبث ان تعود العلائق الوديه التي كانت تربط الشعبين الانكليزيوالعربي خلال الحرب الى سابق عهدها .

المخلص فيصل

# مذكرة الملك فيصل بعد معركة ميسلون

وقد ارفق جلالة الملك فيصل كـتابه هذا بالمذكرة التي رفعها لحكومة صاحب الجلالة البريطانية وهذا نصها:

اللك حسبن والقضية العربية

ان الاعمال غير الشرعية التي قامت بها فرانسا في سوريا ، قد اضطرتني للسفر

الى اوروبا موفدا من قبل والدي الملك حسين \_ لاعرض القضية العربية مرة اخرى امام حكومة صاحب الجلالة .

فالاعمال التي قامت بها فرنسا في سوريا، لا يمكن تطبيقها على اعترافات فرنساالسابقة فيما يتعلق باغراضها وغاياتها في الحرب. واعتقد من جهتي ان في هذه الاعمال خرقا لمعاهدة فرسايل التي يصر الفرنسيون على تطبيقها بحذافيرها

فقد اخذت فرنسا من العرب المنطقة الوحيدة التي تضم المدن العربية \_ خلا الجزيرة العربية \_ خلا الجزيرة العربية \_ وجعات موقف عائلتنا امام العالم الاسلامي عامة، والعالم العربي خاصة بموقفالا يمكن لعائلة احتماله

فعائلتي هي العائلة الحاكمة او القائد في جزيرة العرب

ولما كان والدي هو زعيم هذه العائلة فقد اعترف به زعيا للحركة العربية الرامية للفوز بالاستقلال

وقد حمل المرب اسلحتهم ضد الآثراك اعتماداً على بعض العهود التي قطعهاالملك

وهذه العهود التي قطعها والدي كانت مؤسسة على العهود التي قطعتها له ريطانيا المظمى

وستطلعون في هدده المذكرة على الحوادث التي ادن الى احتلال دمشق بالجيوش الفرنسوية واظن ان تفاصيل هذه الحوادث لابدان تعطيكم فكرةصريحة واضحة عن الغايات التي كانت ترافق افكار الجنرال غورو مند معادرته باريس قادما الى سوريا

### غايات الجنرال غورو

يدرك كمل عربي اليوم ان غايات الحنرال غورو منحصرة في احتلال المنطقه التي تعهدت بريطانيا بتأسيس حكومة عربية مستقلة فيها ، احتلالاً عسكريا ، بأية حجة من الحجج ا

وعا ان فرنسا قد ادركت ان عائلة الشريف هي زعيمة الحركة العربية،

وانها تعمل بموجب التعهدات التي قطعتها بريطانيالها لهما فقد قررت ان تضرب هذه العائلة ضربة قاسية وان تتخلص من العيرة التي وجدتها امامها \_ وهيانا \_ فقامت تنشر النفوذ الفرنسي وتعلو به ، وتقضي على النفوذ الاتكليزى في الشرق الادنى في آن واحد

فني اليوم الذي وقعت فيمه الحوادث في دمشق ، قامت الصحف الباريزية تهاجم عائلتنا مهاجمة متتابعة

فبعد ان اعترف به الدي ، و بعض افراد العائلة ، زعماء العرب الابطال المناضلين في سبيل الحرية ، قامت تلك الصحف الفرنسية تعمد الى عبارات السب والاهانة ، حتى ان احدى الصحف نشرت مقالا قالت فيه « . . . العائلة الهاشمية التي كان وصولها الى الملك في دمشق من اختراع الانكليز! . .

وعلى هذا فان اغراض الحكومة الفرنسية ، والاهداف التي ترمي اليها ، قد تحققت اخيراً . فقد احتل الجنرال غورو دمشق ، وثلاث مدن اخرى ، واصبح العالم امام « الامر الواقع »

ولست اتكلم انا الآن لدوافع واسباب شخصية . فانا ليس لي مطامع خاصـة . واعتقــد ان كل اهانة ، وظلم ، وسباب يصيبني أنما يضاف الى مفاخر العرب الوطنية التي اظهروها خلال الحرب

### احتلال دمشق

انا اعتقد \_ من كل وجهة من وجهات النظر \_ ان احتلال دمشق كان غير شرعى

فَنْدُ آیْدُ مؤَ تَمْرُ الصّلَحِ فِي اجْتَاعَاتُهُ الأولى ایكال امر ادارة المنطقة الشرقیة الی وهي الادارة التي كنت استلمت زمامها منف الهدنة تحت سلطة الجنرال اللّنبي ، كما اعترف بذلك ضمناً فِي ١٥١٩ فِي المذكرة التي ارسلها مستر لويد جورج للمسيو كلنصو ، ولممثلي الدول العظمى ، والي شخصياً

اذن فليس لاي قائد فرنسي الحق في ان يسلبني هذا المركز . وان يخرق حرمة استقلال حوريا . ثم ان مركزي بصقتي رأس حكومة سوريا ، قسد اعلن وفق رغائب الشعب، واعترفت به بريطانيا العظمى ، على اثر القرار الذي آتخذه مجلس مؤتمر الصلح في سان رعو

فاذا روعيت معاهدة فرسايل وما تضمنته من مبادئ « الحق فوق القوة » والعدول عن التدابير العسكريه ، وحق القوي في الاستقلال والحرية ، وكان قرار عصبة الايم ليسالاقراراً فارغاً لا قيمة له ،اذن يجب ان يعتبر عمل فرنسا تدبيراً جائراً لا مبرر له !

### الانتداب ورغائب الشعب

يدعي الجبرال غورو أنه أنما ينفذ الانتداب في الأعمال التي قام بها ، فما هوهذا الانتداب ؟

هل صادقت عليه عصبة الايم والمجلس الاعلى ؟

ان الشروط التي ارسلها الجنرال إلى من جهة ، والتصرفات التي تبدو من الجانب الفرنسي من جهة اخرى ، أنما هي شروط وتصرفات محتل يريد فرض شروطه بقوة السلام

وهذا تدبير يناقض المبادئ التي كانت الدول المحالفة تحارب من اجلها ، كا يناقض معاهدة السلام « المادة ٢٧ ، الفقرة الرابعة من قرار عصبة الانم » التي تنص على وجوب اعتبار رغائب الشعوب في قضية الانتداب . وهذا ما لم يطبق في سوريا والجهد الوحيد الذي بذل في هذا السبيل في سوريا كان من جانب حكومة الولايات المتحدة التي ارسلت لجنسة عام ١٩١٩ ، لتتمرف الى مطالب الشعب في هذا الصدد

وقد اعلن اللورد اللنبي اذ ذاك ان هذه اللجنة هي الوحيدة التي توفد الي سوريا وان مؤتمر الصلح سيعتمد على تقريرها عند ما يبحث في تقرير مصير هذه البلاد والدّ صاف يقضيان باذاعة ونشر هذا التـقرير الذي بقي سراً مكتوماً حتى الآن

### كيف تقهم فرنسا الانتداب

ان ما يفهمه الجبرال غورو من الانتداب \_ الانتداب الذي يفرضه بمانين الفاً من الجند يحملون احدث انواع القتل والتدمير \_ لا يتفق قط والتصريحات الانكليزيه \_ الفرنسية في ١١ تشرين ثاني عام ١٩٩٩ ، التي تنص على رغبة هاتين الحكومتين في مد يد المساعدة لتشكيل الحكومات الوطنية المحلية ، في البلاد العربية ، وعدم رغبتهما في فرض الانظمة الخاصة في هذه البلاد . . كا تنص على ان رغبة هاتين الدولتين الوحيدة هي السعى والمساعدة في تأمين اعمال الحكومة العربية ، وتنفيذ الانظمة التي تقررها بنفسها بحريه

واعتقد انني لست في حاجة هنا لان اؤكد وجود التناقضات بين كلات الحكومة الفرنسية عام ١٩١٨، واعمال الحنرال عورو عام ١٩٧٠

وعلى كل حال لم يكن من المنتظر ، ولم يكن من العدل ان يطبق الانتداب على دمشق والمدن الاربع ، لان في هذا التدبير ما يناقض العهود التي قطعتها بريطانيا للعرب تناقضا صريحاً

### مسؤولية بريطانيا

لقد اشرت في حديثي الى المسائل المتعلقة بمؤتمر الصلح ، والانتداب ، والى قرار عصبة الانم وتصر بحات انكلترا وفرنسا عام ٩١٨ ، لابين ان عمل فرنسا لم يكن مشروعاً في اي وجه من الوجوه

غير ان قضية العرب ليست متعلقة باي قرار من قرارات مؤتمر الصلح ، او قرار اية دولة من الدول ، خلا انكلترا

فنحن قد تفاوضنا مع انكلترا لا سواها أم والعهود التي قطعت لنا آنما هي عهود قطعتها لنا انكاترا، وقد قال والدي في كتاب بعث به في تشرين اول عام ١٩١٧ الى المقوض السامى في القاهرة ما يلي "

« أما ما يتعلق بقضيتنا ، والبحث فيها قي مؤتمر الصلح . فاني اقرر واقول منه الآن انه ليس لي علاقة بالمؤتمر ، او اية سلطة اخرى . واعتقد انه من الاصلح ان

اً ا

ندا

).

10 J

1.

ĺ

لا تبلغ الينا مقررات المؤتمر بواسطة المؤتمر . لانني اكون ناكراً لرحمةالله اذا الله قبلتها»

وقد اراد صاحب الجلالة والدي ان يقول ان انكلترا هي التي قطعت العهود لا سواها ، وان على انكلترا نفسها ان تسعى لان ترى عهودها منفذة !

واذا انا حضرت مؤتمر الصلح \_ رغماني اقدر الشرف الذي اولاني اياه صاحب الجلالة البريطانية هي التي طلبت الى السلطات البريطانية هي التي طلبت الى ان افعل ذلك

ثم اذا سافرت انا الى باريز في شهر تشرين اول السابق، وسعيت للمفاوضة مع الحكومة الفرنسية وعدت لسورية احمل احسن الرغائب للتفاهم مع الفرنسيين، ثم انا اذا سعيت ان اجعل الشعب هادئاً واحول بينه وبين مهاجمة الفرنسيين عندما كانوا ضعفاء في سوريا وكانت المصاعب في ملكي تكتنفهم من كل حدب وصوب ولم يكن لديهم في سوريا سوى حامية كانت تتألف بعض الاحيان من الفرجل اذا ان فعلت هذا كله فانما فعلته كي استطيع إن اقول ذات يوم للدولة التي اعطتني كلتها الى نفذت التعلمات التي تعلقيتها منها بكل دقة وكل اخلاص

### كتاب اللنبي الى فيصل

فقد كانت الكتب الرسمية التي تصاني من اللورد اللنبي تصرعلي ملحة ان لا اتخذ موقفاً عدائياً من الفرنسيين . حتى انني قد تلقيت برقية من اللورد كرزون، قبل احتلال دمشق بثلاثة ايام ، يطلب الي فيه بالحاح ان لااتخذ اي موقف عدائي ولهذا لم افكر قط في محاربة الفرنسيين ومقاومتهم ، الامر الذي كان يجعل موقف الفرنسيين في سوريا صعباً للغابة لو اقدمت عليه

وفوق هذاً ، فقد كنت اقبل دوّهاً شروط الفرنسيين \_ رغم انهامستحيلة\_ آملا ان اسافر فيما بعد الى اوربا ، واسوي المسألة فيها

وكتبي التي ارسلتها الى الحكومة الانكليزية من باريز ، تبرهن على انني كنت ارفض ان اخطو خطوة واحده بدون استشارتها

واني لفخور ان اقول باني كـنت مخلصاً للمبادىء التي ٌ وضعهــا والدي . وهو

ان افاوض حكومة واحدة ، وهذه الحكومة هي بريطانيا

والان وقد خطت فرنسا خطوة جعلت كل امل في التفاهم والصلح مستحيلا، فقد جيّت باسم والدي اطلب من انكلترا ان تقوم بوعودها

متى نشأت اماني العرب

لقد كانت الحركمة العربية موجودة قبل الحرب. فقد وضع العرب نصب اعينهم دوماً استعادة استقلالهم ، وتجديد عظمة المملكة العربية والحلافة الاسلامية السائقة

فالظن اذن بأن الحركة العربية قد نشأت عام ١٩١٥ ، ظن خاطى. وكل مافي الاحر ان زعماء العرب وجدوا في نشوب الحرب فرصة لتحقيق امانيهم ، فقاموا بحركتهم

فقد حث الالمان السلطان \_ خليفة الاسلام \_ على اعلان الحرب المقدسة متأملين من وراء ذلك ان يتحد العالم الاسلامي مع الحلفاء، وكانت انكلترا \_ بلا ريب \_ هي العدوة الاساسية

وقد ادركت بريطانيا ماعكن ان يصيب المسلمين من اخطار هذه الحرب، وس فت ان هناك فتوراً في قلوب العرب من الاتراك، فدخلت في المفاوضات مع والدي الملك حسين

واعترف قبل شيء ان اساس الاتفاق مع والدي شريف مكة ، هو الاعتراف باستقلاله ، لانه رفع السيف في وجه الآتراك ، ولان هذا العمل هو اعظم عمل سياسي تستفيد منه الدول المحالفة في العالم الاسلامي

### فائدة تدخل العرب

وقد اعلن والدي على اثر هذه العهود بان الجهاد ضد الاتراك ليس من الاعمال غير المشروعة ، لان الاتراك يقومون باعمال تناقض مصالح الاسلام الحقيقية وقد نجحت عائلتي في اقناع العرب بهذه النظرية ، بمساعدة بريطانيا ، وأسست سياستها مع العرب على اساس الوعود التي قطعتها انكلترا لوالدي

[11]

پهو د

الی ا

ر نه د نه

- ولم \_ اذا

125

الدما

ان ون،

> . جعار

انني

وهو

وبهذه الوسيلة ، حمل العرب سلاحهم تحت علم خليفة النبي ، رغم انه كان المطلوب منهم محاربة السلطان الذي كان الى ذلك الحين خليفتهم

وقد رافقهم النجاح في ثورتهم ، فسقطت مكة دفعة واحدة بين ايديهم . وذاعت الانباء بين جميع الاقطار الاسلامية ، ففشلت خطة المانيا فشلا مربعاً وهكذا قام والدي ، وعائلته ، واتباعه واكثرية الشعب العربي بالقسم الذي يتعلق بهم في الاتفاق

فقد قدموا كل المساعدة لجيوش الجنرال اللنبي وكانوا عاملا هاماً في نجاح لحلفاء في المعركة.

وقد جيَّت الان باسم والدي اسـأل بريطانيا ان تقوم بتنفيذ القسم الذي يتعلق بها في الاتفاق

### هل كان العرب حياديين ؟

انا لااود ان اعود هنا الى ذكر الاقتراح الذي عرضته انكلترا على والدي من اول الام ... وهو ان يظل شريف مكه « حيادياً » فنحن لو ظلانا حياديين كنا نفوز من انكلترا بنفس العهود في منح الجزيرة العربية استقلالها

... ومع هذا فقد خرجنا للحرب فقاتلنا وخسرنا عدداً كبيراً من رجالنا المقاتلين وعرضنا انفسنا لخطر مهاجمة ابن السعود الذي كان يستطيع ان يهاجمنى بالنظر لضعفنا وبفضل الاسلحة التي فازبها من انكلترا

لقد فعلنا هذاكله ... ومع هذا فقد قطعت علائقنا اليوم مـع البلاد العربية واصبحت حالتنا اسوأ مما اذا كنا لم نذهب للحرب وظلانا «حياديين «كما اقترحت عنينا انكلترا في اول الامر لقاء الاعتراف باستقلال المملكة العربية .

لقد كنا نعتقد في ذلك الحين ، ان حملنا السلاح الى جانب انكلترا ومحاربتنا معها بدلا من البقاء حياديين سيفيد القضية اكثر من فائدتها ، وسيجعل انكلترا تؤكد تنفيذ عهودها كل التأكيد.

### عهود انكلترا

والعهود التي قطعتها انكلترا لوالدي هي عهود صريحة واضحة لا لبس فيهـــا ولا غموض

فقد طلب والدي في كتاب ارسله في ٢٤ تموز عام ١٩١٥ مايـلي :

اولا \_ يجب ان تعترف الكلترا باستقلال البلاد العربية التي يحدها شمالا مرسين اطنه حتى الدرجة ٢٧ من خط العرض ، الذي يمر على بيره جك، ومارد بن حتى حدود العجم ، وشرقاً الخليج الفارسي ، وجنوبا المحيط الهندي \_ خلا عدن وغرباً البحر الاحمر ، والبحر المتوسط حتى مرسين

على انكلترا ان توافق على اعلان خليفة عربي للمسلمين

ثانيًا \_ على دولة الشريف العربيه ان تعترف انكلترا الدولة المفضلة في جميع المشاريع الاقتصادية الخ ... النخ ...

#### **本本本**

وفي ٣٠ آب عام ١٩١٥ كتب المفوض السامي في مصر الى والدي كتاباً يعبر له فيه عن السرور الذي شعر به عندما رأى العرب ينظرون الى مصالحهم مع مصالح انكلتره. ويؤكد له ان الحكومة الانكليزية ترحب بان يستعيد الحلافة الاسلامية ، رجل عربي من العرب العرفين

اما فيما يتعلق بالحدود فقد قال المفوض السامي في كتابه ان البحث في مثل هذه التفاصيل سابق لاوانه

وفي ١٩ ايلول عام ١٩١٥، اجاب والدي على هذا الكتاب ، بكتاب طويل ينقض فيه غموض جواب المفوض السامي ، ولهجته الباردة المترددة فيما يتعلق بنقطة الحدود الهامة

وقد اشار والدي في كتابه هذا الى ان مصالح اتباع ديانتنا تتطلب تصريحــاً واضحاً في هذا الموضوع لان حياة المملكة العربية العتيدة متعلقة بهذه الحدود المذكورة وفي ١٤ تشرين ثاني عام ١٩١٥ اجاب المفوض السامي والدي قائلا ان منطقي مرسين واسكندرون ، والمناطق الواقعة في غرب دمشق وحمص وحماء وحلب، لايقال ولا يمكن ان يقال انها عربية صرف وانه من الواجب استثناؤها من الحدود المذكورة

### باسم بريطانيا العظمي

اما فيما يتعلق بالاراضي التي تستطيع انكلبرا ان تعمل فيها بحرية ما تريده دون استشارة فرنسا حليفتها فقد اضاف السير هنري مكماهون يقول :

ان لي السلطة باسم بريطانيا العظمي ان اعطى العهود والتأكيدات التالية:

« ان بريطانيا العظمى على استعداد للاعتراف وتأييد استقلال العرب في البلاد المحدودة في اقتراح الشريف

اما ما يتعلق بولايتي بغداد والبصرة فان العرب سيعـــترفون بمركــز ومصالح بريطانيا فيهما على أن يكون لهــا الحق في أن تتخذ فيهما التدابير الادارية لحفظها من الاعتداء الحارجي .. »

وفي كتاب آخر مؤرخ في ٢٥ تشرين اول عام ١٩١٥ اضاف المفوض السامي الى سابق تصسر يحاته انه « من المفهوم ان العرب قد وافقوا على اختيار بريطانيا وحدها في مهمة الاستشارة والارشاد واستخدام الانكليز وحدهم اذا احتاجوا الى مستشارين فنيين لتنظيم شؤون المملكة . »

### العراق قطر عربي

فأجابه والدي بكتاب مؤرخ في ٥ تشرين ثاني عام ٥١٥ ، يقول له فيه : « انه رغبة في تسهيل الاتفاق وخدمة المسلمين واعترافاً بموقف انكلترا و مزاياها يتنازل عن اصراره في ضم ولايتي مرسين وادنه الى المملكة العربية ولكنه يقول ان حلب وبيروت ومرفأ بيروت اتما هي عربية محضة .

اما ما يتعلق بالعراق فقد قال والدي انه قسم من المملكة العربية وانه كان مركز الحلافة في العصور السابقة ، وان العرب باجمعهم يعلقون عليه اهتماماً خاصاً

ولا يمكن ان ينسوا تقاليدهم وينسوا البلد الذي كان مركزاً لا كثر خلفائهم . ثم اضاف الى ذلك قائلا : « وعلى هذا لا يمكننا ارضاء الشعب العربي وارغامه على التنازل عن العراق باي حال من الاحوال »

على انه رغبة منا في تسهيل الاتفاق نستطيع ان نوافق على ترك العراق تحت الادارة الانكليزية « وهي محتلة بالجيوش الانكليزية » وذلك لقاء مبلغ من المال مدفع كمتعويض بالنظر لما يتطلبه تأسيس كل مملكة جديدة من مال !

اما ما يتعلق بالادارة والمستشارين والموظفين فقد آشار والدي الى ماكان قاله في رسالة سابقة وهو انه لا يعارض في ذلك وخاصة ان المفوض السامي قـد صرح ان كل هؤلاء لا يكون لهم دخل في الشؤون الداخلية .

#### العدل البريطاني

وفي ١٤ كانون اول عام ١٩١٥ اجاب المفوض السامى بكتاب قال أفيه « اما ما يتعلق بنروت وحلب فانه سيتخابر بشأنهما مع والدي في وقت آخر ، وصسرح ان الحكومة الانكليزية مستعدة ان تعطي كل ضمانات المساعدة والتأبيد للمملكة العربية ولكن مصالحها معاً تتطلب ادارة ثابتة حبية في ولاية بغداد ، كما ان المحافظة على هذه المصالح تحتاج الى سرعه لا تسمح الظروف الحاضرة في المفاوضة بشأنها »

وفي أول كاتون ثاني عام ١٩١٦ كـتب والدي الى المفوض السامي يقول « أما ما يتعلق بالعراق والتعويض الذي أشرنا اليه لقاء فترة الاحتلال فاننا نترك تقدير لمبلغ لحكمة بريطانيا وعدلها وتقوية لثقتنا ببريطانيا واخلاصنا في مفاوضة حكومتها، أما ما يختص في الاقسام الغربية ومرفئها فان نفس الشعور السابق يجعلني أتجنب ما يمكن أن يسي ألى تحالف بريطانيا وفرنسا

ومتى انت الحرب ، فاننا سنسألكم في اول فرصة « عن تلك الاقسام التي غضضنا النظر عنها ، والآن تركناها لفرنسا حليفتكم »

ويتحدث والدي بعد هذا عن وجود فرنسا ، ويقول انوجودهافي اي مكان كان ليس من الحكمة في شي ً ثم يضيف إلى ذلك قائلا : « ان الشعب البيروتي لن يرضى حمّا بمثل هذا الانفراد ، ولا بد ان يضطرنا لا تخاذ تدابير جديدة قد تجعل انكلترا ازاء اضطرابات ، ومشاغل لا تقل غن اضطرابات ومشاغل اليوم » . .

ثم شرح باسهاب لماذا يعتقد باستحالة الساح لفرنسا اولاية دولةسواها ؛ بقطعة واحدة من تلك المنطقة

#### رد المفوض السامي

وفي ٥٧ تشر بن اول عام ١٩١٦ كشب المفوض السامي ، مقدراً الدوافع التي دفعت والدي لبحث هذا الموضوع باهمام ، وقال انه كتب الملاحظات الكافية على ملاحظاته المتعلقة ببغداد ، الاص الذي سينظر فيه باهمام تام عند ما تغلب الجيوش التركية على امرها ، ويعود السلام الى نصابه

اما ما يتعلق بالاراضي الشهالية ، فقد شكر المفوض السامي والدي على رغبته في تجنب كل ما من شأنه ان يضر التحالف الانكليزي والفرنسي

#### خلاصة عهود انكلترا

وبعد هذا اود ان اعود هنا لذكر الشروط التي آنفق عليها بين والدي والمفوض السامي وهذه هي :

ا\_ تأسيس مملكة عربية تمتد من الحليج الفارسي الى حدود كيلكيا \_ بما فيها حلب وحمص وحماه ودمشق \_ حتى حدود مصر، على ان تكون هناك « ادارة خاصة » في ولايتي بغداد والبصرة بالانفاق مع الشريف في نهاية الحرب « لنان المنفذ المحري »

◄ رغبة من والدي في ان لا يخلق شيئًا من المشاكل بين الحلفاء خلال الحرب فائه « يغض النظر » عن لبنان وبيروت ومرفأها ، ويتركها لفرنسا ، على ان يعاد البحث في امرها بعد الحرب

ولیس هناك آیة رغبة \_ حتی ولا من جانب انكاترا \_ ان تترك مملكة داخلیمة كبرى دون منفذ بحري على الشاطيء بين اسكندرون وصيدا . تتعهد انكلترا بتأييد المملكة العربية ومساعدتها بالاستشارة ، والمحافظة عليها من الهجهات الحارجية ، على ان لا تستخدم المملكة مستشاريها وموظفيها من اية دولة من غير انكلترا

#### معاهدة سايكس بيكو « وملاحظات الملك حسين علما »

ولما كان من المنتظر ان تطلب الحكومة البريطانية من العرب ان يعذروها في عدم قيامها بتلك العهود محجحة انها لا تتفق ومعاهدة سايكس - بيكو اجاب والدي على ذلك بهذه الملاحظات:

ان العهود التي قطعتها الحكومة البريطانية على نفسها هي سابقة لهذه المعاهدة ، ولذلك فان ما جاء في معاهدة سايكس بيكو مناقضاً لتلك العهود ، يحب ان يعتبر باطلا!

٧ ــ وعند ما لفت والدي النظر الى هــ ذه المعاهدة السرية التي اطلع عليها بواسطة جمال باشا ــ الذي اطلع عليها من الارمن ــ اجابه المفوض السامي بهذا الكتاب:

« لقد اطلع البلاشفة في وزارة الخارجية في بتروغراد على سير المفاوضات والمحادثات الاحتياطية « لا المعاهدة » بين انكلترا وفرنسا وروسيا التي جرت في خلال الحرب ، لتجنب المصاعب بين الدول التي تحارب تركيا

وقد شوه جمال الغرض الاساسي من هده المفاوضات والمحادثات – اما عن جهل واما عن خبث – فلم يذكر الشروط المتعلقة بالموافقة على تأسيس الحكومات الوطنية المستقلة والمحافظة على مصالحها، وجهل ان نجاح الثورة العربية والانسحاب من روسيا قد احدثا موقفاً مختلفاً »

وعنـــدما تلقى والدي هـــذا التصريح الواضح طلب ان لا يكون في معاهـــدة سايكس بيكو ما يقف معارضاً للعهود المقطوعة للعرب.

#### وفينا فلم يفوا ...

لقد زرت اوربا مرتبن من قبل ولكني لم اسأل قط عما تم في فلسطين والعراق فقد كنت اعمل مع والدي حسب ما نعتقد انه حسن تجاه انكلترا

لقد اطلعت الجنرال حداد \_ الذي تركته في انكلترا \_ على الحطيئات التي ارتكت للفت نظركم الها .

وقد كان من نتيجة هذه الاخطاء اننا اخرجنا من سوريا والعراق، وهما بين

اما ما يتعلق فلسطين فقد تركت التعلمات مع مندوبي للاطلاع على وجهة نظر الحكومة البريطانية بهذا الشأن التي اعتقد أنها ستكون موافقة على جميع الاعمال ، وانا آت الآن للمرة الثالثة للحكومة البريطانية باسم والدي وانا على ثقـة بان تلك التعهدات ستكون موضع نظر وعناية واهتمام الحكومة ،

فالعرب يعتقدون ان « الانكليزي » يحافظ على تنفيذ كلته و بعلقون الهم على « كلة الانكليزي » و يعتقدون انه ليس في المقاليد الانكليزية ما يعتبر العاهدات كأوراق مهملة لا قممة لها .

وانا لا أطلب من الحكومة الانكايزية شيئًا ليست مستعدة للقيام به ، فقد قال مستر لويد جورج في اجتماع حضرته في (الدوننج ستريت): « لقد قامت القوى العربية بالعهود التي قطعتها الى بريطانيا ويجب علينا نحن ان نقوم بعهودنا. ٢

واخيراً فاني أسأل الحكومة الانكليزية اذا كان من العدل ان يعامل رجل حالف انكلترا وعمل نحت لوائها وقاد الثورة نحو النجاح، وكان رأيه الوحيد ان يظل مخلصاً لبريطانيا وحليفاتها ، ان يعامل بمثل هذه المعاملة ، لانه كان مخلصاً نحو بلده ، اميناً لانكلترا.

\_انتهى القسم الاول من المذكرة وهذا هو القسم الثاني وهو يتعلق بالحوادث التي وقعت منذ جلاء الجيوش الانكليزية عن سوريا في نهاية تشرين ثانى عام ١٩٣٠ حتى احتلال دمشق في ٢٤ تموز عام ١٩٣٠ --



جلالة الملك غازي بن فيصل بن الحسين في الباسه العسكري

#### بعد جلاء الانكابز

في شهر تشرين الاول ، عندما تخلي الفيكونت اللنبي عن مسؤلية الحكم في سوريا ، كانت البلاد \_ بصفة عامة \_ هادئة سأكنة ، خلا بضعة حوادث وقعت في المنطقة الغربية

وقد وقعت هذه الحوادث من جراء الشدة والضغط اللذين عمد اليهاالموظفون الفرنسيون ليحولوا بين الشعب ، وبين ابداء رأيه الصريح في تشكيل حكومة عربية ، وقد اطلعت اللحنة الامريكية على هذا كله في ربيع وصيف عام ١٩١٩.

وفوق هذا فقد كان الاستياء عاما من الادارة الفرنسيـة. وكثيراً مااضطر اللَّنبي ان يتدخل ليحل المشاكل التي كانت تنشأ بين الفرنسيين والشعب.

#### فرنسا والنطقة الشرقة

لم تكد الحاميات الانكايزية تنسحب وتحل محلها الجيوش الفرنسيــة ، حتى بدأ الفرنسيون يفكرون في احتلال المنطقة الشرقية احتلالا عسكريا .

وقد كانت الحركة الاولى من حركاتهم انهم أخذوا يجمعون جيوشهم فيزحله وطفقوا يفتحون طريقاً بين جديدة مرجعيون ، وحدود حاصيا ، لايفيد احداً الله هم

وقد ادى هذا الى اثاره المنطقة السرقية ووقعت الحادثة الاولى بين السوريين والفرنسيين

فقد ارسلت فرقة فرنسية بدون اية اشارة الى المعلقة الشرقية ، واخذ الفرنسيون ينزعون السلاح من المنطقة الشرقية ، وكانت هذه الفرقة بقيادة الحاكم العسكري في زحله .

ولم يكد سكان المنطقة الشرقية يسمعون بهذا كله حتى تجمعوا وقرروا مهاجمة الفرنسيين فاسرع شقيقي الامير زيد وقد كان نائباً عني خلال غيابي في اوروبا للسوية الامور وتهدئة الافكار .

1 .

والغريب انه بالرغم من اعتراف الفرنسيين بان هذه الحوادر قد نكثت عهد السلام ، فقد رفضوا معاقبة المعتدين والمجرمين ... واجابوا على هذا الطلب بعد قليل بان ارساوا قوة يقيادة الجنرال دولاموط \_ لاسباب \_ فاحتلوا بعلبك ، وقتلوا رجلين ، وقطعوا المواصلات التلفونية بين حمص ودمشق

#### وعود كلنصو

وفي هذه الاثناء ع وبعد كثير من اللفاوضات التي قت بها في باربز بمساعدة وزارة الحارجية الانكليزية ، اتفقت مع مسيو كينصو في ٧٧ تشرين ثاني ١٩١٩ وابرقت لشقيقي الامير زيد بشروط الاتفاقية وحذه هي :

١ ـ ان لاتحتل الجيوش الفرنسية البقاع على ان ننسيحب نحن منها ايضاً
 ٢ ـ ان تتألف لجنة من الفرنسيين والانكليز والعرب للاشراف على رجال الدرك في هذه المنطقة

وقد ارسل مسيو بيشون \_ وزير الخارجية \_ نص هذا الاتفاق الى شقيقي الامير زيد بواسطة الكولونيل كوس ، والموظف السياسي الفرنسي في دمشق وقد حاء في برقية المسيو بيشون ان نص هذا الاتفاق قد ارسل للجنرال غورو

السير عوجه

واذ ذاك طلب شقيقي الامير زيد من الجنرال غورو ان يسحب جيوشه من البقاع \_ بموجب الاتفاق \_ فكان الجنرال غورو بحيب خلال بضعة إسابيع انه لم يتلق من حكومته اشعاراً بذلك ، واستمر في احتلال مواقع جديدة في البقاع لم مجل عنها الفرنسيون قط

وفوق هذا فقد كانت السلطات. الفرنسية تضبط البرقيات التي كنت ابرقها الامير زيد من باريز، وتقطع كل مخابرة بيني وبين حكومتى في دمشق، واصبح البقاع ـ بنتيجة هذه التصرفات ـ ميداناً للاضطرابات الدائمة، واخذ النفور من الفرنسيين ايزداد يوما بعد يوم في مختلف الجهات

#### الحالة عند عودتي

عند وصولي الى بيروت في ١٤ كانون اول سنة ١٩٧٠ ، كانت الحالة العامة بالرغم من هذا كله مرضية

فقــد استقبلني في المرفأ قسم كبير من الوجوه واكدت لهؤلاء حسن نوايا الحكومة الفرنسية ، وحسن نية ممثلهم الجنرال غورو

على ان هناك من اكد لي \_ من ناحية اخرى \_ ان مامن واحد في سوريا لا يعرف مقاصد فرنسا في اعمالها ، وان سياستها ترمي الى أنارة الاضطرابات في البلاد ، لتجعل موقفي في المنطقة الشرقية صعباً ، ولتتمكن من التدخل العسكري وفرض سلطتها بقوة السلاح على الشعب كلمه

وقد فهمت ذلك الحين ان إدارة الضباط الفرنسيين في منطقتهم ـ ومعظمهم قادم من افريقيا الشهالية ـ كانت تسبب لهم كشيراً من المتاعب. وكانت الحوادث المخيفة التي تقع بين الجند والشعب في جبل لبنان ، ومرجعيون ، وتل كلخ ، واللاذقية ، واسكندرون وحارم وجسر الشغور ، لا تعد ولا تحصى

الجهود المبذولة لتهدئة الشعب

ولم يكد نبأ هذه الاضطرابات يصل الى مسامعي ، حتى أرسلت على الفور رسلا الى تلك الانحاء ه لتهدئة الشعب ، واقناعه بان يكون صديق الفرنسيين ، وقد حدث اذ ذاك ان الاتراك والاكراد افلحوا في اقناع احد زعماء العشائر الدوية بمشاركتهم العمل في اخراج الفرنسيين من اورفة . فجاء هذا الزعيم يستشيرني فنصحته بان لا يفعل ، فسار على نصيحتي

وقد عرضت نفسي بهذا العمل لاتنقاد شعبي نفسه ؛ الذي بدأ يعتقد أبي اخونه مع الفرنسيين «!»

وقد عرف المفرنسيون انفسهم الغاية من سياستي . فارسل اذ ذاك رئيس دائرة المجترال غورو السياسية ؛ مذكرة الى الجنرال قال له فيها : « ان لجنة الدفاع الوطني

60

لدة م

ال

7.

. .

1

التي كانت قبل وصول الامير فيصل تدير شؤون الحكومة ؛ وما زالت حتى الآن تنشر في البلاد افكار « الاستقلال التام »! قد قررت هذه اللجنة محاربة الامير فيصل اذا كان هذا قد وقع معاهدة مع فرنسا

و وقد كانت الاستقبالات في دمشق هذه المرة ؛ اقل حماسة مما كانت عليه في اي وقت آخر . وذلك لان الجمهور يتنبأ او يشعر بان الامير فيصل قد باع سوريا الى فرنسا . .

« وهذه اللحنة لا تزال مستمرة في المعارضة ، ويظهر انها لا ترغب في مشاركة الامير في غاياته ومراميه ـ الزائدة او الناقصة في الاخلاص ، للتقرب منا ،

#### الخواطر الثائرة

هذا. . واعتقد ان كل من يعرف ملميعة المنطقة الشرقية وصعوبة المواصلات ، وطبيعة العشائر المشاغبة ، يدرك صعوبة العمل في تهدئة الخواطر الثائرة ، والحيلولة دون رغبة هؤلاء ، في مهاجمه الفرنسيين في المنطقة الغربية

وثما يجب ذكره هنا انه عندماكانت حاميه الفرنسيين في اقصى مراتب الضعف وكان عدد رجالها لا يزيذ عن الالف ؛ في ذلك الحين ، زرت حلب زيارة شخصية لاوقف العصابات الذاهبة لمشاركة الاتراك الوطنيين في محاربة الفرنسيين في كليكيا

#### ازدياد الاستماء

إبين الفرنسيين ودعاة الاتراك

ازداد استياء الشعب في كل مكان ؛ ورأى الناس انه انقضى نمانية عشر شهراً على اعلان الهدنة ولم يظهر شيء حتى الآن بدل على ان هناك رغبة في العمل على اجابة رغائبهم . . وكان الشعب من ناحية آخرى يرى الفرنسيين يطبقون سياسة استمارية محضة . كما كان الاتراك يرسلون دعاتهم الى المدينة ويحرضون الرأي العام ضد الحلفاء الذين يقومون بهذه الاعمال ويطبقون مشل هذه السياسة بالرغم من

محاربتهم الى جانبهم ، ويقولون ان سوريا والعراق سيقسمان الى قسمين ، وانه من الافضل لهم ولمصلحتهم ان يسيروا الى جانب الاتراك لمعارضة انانية السياسة الاوربية بقوة السلام

وكل ماكنت استطبع عمله في هذه الظروف هو ان اقنع كل واحد بانهم أذاً صبروا وانتظروا فانهم واصلون الى ما يرضيهم

#### اعلان الأستقلال

ی

لى

35

في ٨ آذار عام ١٩٧٠ اعان شعبي بواسطة مندوبيه الذين اجتمعوا في دمشق استقلال سوريا ، وانتخابي ملكا عليها . وقد قال هؤلاء المندوبون في انفسهم اله اذا كان الحلفاء مخلصين في اعمالهم ووعودهم ، فانهم يعترفون بهذا القرار الناشيء عن رغبة الشعب العامة ، والذي يضع وعود الحلف ، موضع التنفيذ ، ويبرهنون بذلك على كذب الاتراك في ادعاء آتهم

اما اذا كان الامر على النقيض من هذا · ولم يؤيد الحلفاء عمل الشعب السوري وقرار مندوبيه ، يظهر صدق الاتراك في كل ادعاء آتهم واقوالهم وتحذيراتهم

#### الموعمر السوري

فقد جرّت الانتخابات على الدرجة الثانية وحسب القوانين التركية القدعة . فانتخب ٨٥ مندوبا من مختلف الجهات. اضفنا اليهم ٣٥ مندوبا عن زعماء القبائل ورؤساء الاديان

وقد جاء الاعضاء من المنطقتين الشرقية والغربية ، وكان هؤلاء عثلون مختلف المذاهب والديانات . وارسل لبنان ثلاثة مندوبين ، كان انتخبهم لاطلاع اللجنة الامركية على رغائب اللبنانيين وامانيهم

وبعد ان نزلت عند قرار المؤتمر ؛ وقبلت بالعرش ؛ اعلنت السياسة التي يجب ان تسير عليها الحكومة الجديدة ؛ وعنيت عناية خاصة ان لا العب بعواطف الشعب الوطنيه وان لا اخدعه ، مع أنه كان في وسعي أذ ذاكر الذاكر الدت \_ أن اكون عيموبا من الشعب الى اقصى حد

#### السياسة الجمركية

وقد اسرعت بعدهذا الى السروع في تنظيم الادارة والحكم بشكل يتفق وطبيعة البلاد . فالفت حكومة ؛ كان للمسيحيين من يثلهم فيها وكان موقف الوزارة في العمل موقفاً صعباً الى حد كبير

وذلك لان الفرنسيين كانوا مسيطرين على الشاطىء ، وكانوا يتقاضون الرسوم الجمركية التي كانت المورد الاساسي في الخزينة ، ولا يدفعون حصتنا الا بصورة متقطعة ، كما انهم لا يدفعون الينا سوى قسم ضئيل من هذه الحصة وهذا ما جمل حكومتي تواجه صعوبات جمة منذ تأليفها ، وتقع في حيرة شديدة لشدة حاجتها لايال ثم ازداد سوء الحال بعد ذلك واخذ الفرنسيون يطبقون سياسة جائرة في الشؤون الجمركيه ، فأضروا التحارة وأوقعوا أضراراً لا حد لها ياسواق دمشق .

#### مملكة تحت الكابوس

وهكذا بدأت الممكة الجديدة حياتها تحت هذا الكابوس ، فاخبرت وزارة الحارجية الانكليزية بواسطة الجنرال حداد باشا عن الاسباب التي ادت للقيام بهذا العمل ، واعلان الاستقلال والملكية ، فأجابتني الوزارة المذكورة بعد مقررات (سان رعو) أن انكلترا تعترف باستقلال حكومة سوريا وتعترف بي ملكا عليها، اما فرنسا فقد رفضت أن تتخذ مثل همذا القرار وتعترف بالاستقلال وبي ٥٠٠ وذهب الجنرال غورو فوق هذا الى لبنان واخذ يخطب خطباً ضد حكومتي مشيرا اللبنانيين للاحتجاج على مقررات المؤتمر السوري .

#### الضباط والقبائل

وعندما عدت للمرة الثانية لقضية البقاع وطلبت الى الجنرال غورو ان يجلو عن البقاع البقاع البقاع وانا عن البقاع البقاع البقاع وانا لا استطيع ان امنع الضباط الذين يصرون على التقدم! « فأجبته: « اذا كان الجنرال غورو يجد انه من الصعوبة منع ضباطه \_ وهم الذين يسيرون على نظام الجندية \_ فكيف استطيع انا ان امنع رجال القبائل الذين لا يعرفون شيئاً عن النظام؟ «

بعد الهدنة مع تركيا

وكان موقف فرنسا يزداد غموضاً يوماً بعد يوم، وقد استطاعت بعد عقد الهدنة مع مصطفى كال ان ترسل قسم كبيراً من جيوشها الى هذه البلاد ، واخذت تحشد مختلف الانحاء بالجند والمصفحات والطيارات الخ.

لقد كنت دوماً افكر في السفر الى باريز لبحث هـذه المشكلة مع الحكومـة الفرنسية ، بيد ان ازياد خطورة الموقف يوماً بعد يوم ، جعلني اعتقد ان وجودي في سوريا ضروري للغاية

فقد كان وجودي في سوريا أكثر ضرورة ، في ذلك الحين ، من وجودي في اوربا . وقد اعترف الجنرال غورو بذلك في كتاب بعث به الى حكومته كما اعترف اللورد كرزون بنيل هـذا في الخطاب الدي القام في مجلس اللوردات ، رغم انه صرح برغبته في ان براني في الستقبل القريب في لندن .

واذ ذاك سرت حسب الآراء التي ابرق الي بها الجنرال حداد باشا من لندن ، وقررت ان اذهب الى اوربا حالا – كما تريد وزارة الحارجية الانكاييزية – وكان موقف الجمرال غورو ، الذي يتضح شيئاً فشيئاً ، يقوي عزمي على السفر باسرع ما استطيع .

فقد فكرت انه قد يكون من الممكن \_اذا سافرت لاوربا \_ ان اصل الى حل للقضية كامها . وكتبت الى الجنرال غورو في a تموز اطاب اليه ان يهي على اسباب سفري ، فأجابني بان لديه بضعة شروط بريد ان يعرضها على قبل معادرتي سوريا da

وم

مل ال

ارة ہذا ات

٠٠١

والا فان الحكومة الفرنسية لن تدخل معي في اية مفاوضه .

#### الفرنسيون يتقدمون

ومنذ تلك اللحظة اخذت الحوادث عمر بسرعة ..

فقد اصبح لدى الجنرال غورو قوى كافية تسحق كل معارضة نحاول ان نبديها واعتقد ان ذهابي الى اوربا قد ينهي القضية فحال دون سفري. وتحركت الجيوش الفرنسية في ١١-١٧ خزيران واخذت تتقدم من جرابلس نحونا ، فاحتلت جسم الشغور ثم دخلت رياق مزودة بالاسلحة والمدافع لتقوية الحامية العسكرية فيها . وقد حدث كل هذا فجأة وبطرفة عين دون اخطاري بشي م وكان من الواضح

ان الجنرال غورو يعد العدة للقيام بحملة عامة على منطقتي

#### انذار الجنرال غورو

في ١٤ تموز تلقيت من الجنرال غورو انذاره المعروف

وأنه لمن المستغرب أن يدعي الجـنرال غورو في هـذا الانذار أني وضعت له العراقيل في محاربة العدو المشترك مصطفى كمال باشا ورفضت السماح بنقل الذخائر الى جيشه !

فالذخائر لم يعترض احد في نقلها ولم يوقفها احد ، اما الجيوش فكل ما فعلته في هذا الصددهو الي طلبت اليه ان يعترف بما اعترفت به انكلترا فيما يتعلق والحكومة العربية وان يقوم بالتعهدات التي قطعتها حكومته لنا قبل ان ينقل جيوشه على الخطوط الحديدية ، واوضحت له بصمراحة انه يستحيل على تهدئة الشعب اذا لم يجب هذه المطالب.

وقد طلبت الى الجنرال غورو ان يعترف بالحكومة وبي لاني كنت اعرف عن ثقة ان حكومته تركت له هذا الامر يترره حسب ما يراه .

ويجب أن أضيف الى هذا أن الجنرال غورو كان يرسل الذخائر الى جيوشه في القطارات ، وقد أدركت الآن أن ما قالته الصحف المحلية عن غايات الجنرال غورو في أرسال هذه الذخائر كان صحيحاً لا ريب فيه

فالجنرال غورو لم يكن يرغب في نقــل الجند والذخائر لمحاربة العــدو المشترك مصطفى كال بل لمهاجمة منطقتي !

اما انا فقد اظهرت شعوري نحو مصطفى كال باشا بصراحة وجلاء قبل ان تجلو الحيوش الفرنسية عن جرابلس، فقد ارسلت الى الجنرال غورو اذ ذاك كتابا اشرت اليه فيه عن النتائج الحطيرة التي يؤدي اليها فتح الباب للاتراك لاثارة القلاقل والاضطرابات في سوريا والعراق واقترحت عليه ان ارسل اليه جيوشي لتتعاون مع الجيوش الفرنسية في سبيل احتلال المناطق التي قرر مؤتمر الصلح ان تكون من منطقتي ، غير ان الجنرال غورو لم يوافق على هذا الاقتراج . واعتقد ان رجلا يقترح محاربة الاتراك لا يمكن ان يتهم في وضع العراقيل ، امام الجيش الفرنسي الحالف لحاربة الاتراك الاعداء المشتركين ؛

#### اثارة القلاقل

وقد ذكر الجنرال غورو \_ استناداً على القلاقل التي اتهمنى باثاراتها \_ ستة حوادث قال انها وقعت بمعرفتي ، ولم يذكر قط ان ثلاثة منها قد وقعت خلال غيابي في اوربا ، وكانت المخابرات \_ حين وقوعها \_ مقطوعة بيني وبين سوريا والحقيقة ان هذه الحوادث الثلاثة وسواها قد وقعت على اثر الاعمال التي كان مقوم بها الموظفون الفرنسيون ٥٠٠ وهي الاعمال التي كنت لفت البها نظر الجنرال غورو مراراً عدة ، وارسلت اليه كتابين بشأبها تجدونها طيه

اما الكتاب الأول فيبرهن على شدة اخلاصي ورغبتي في العمل مع الفرنسيين بروح المودة ، ويدل على انني عندما ألفت الحكومة الجديدة ، كنت واضعاً هـلذ. الرغبة نصب عيني

واعتقد أن الهمة التي الصقت بحكومتي ، بانها تشجع العصابات وتحثها على دخول المنطقة الغربية ، تثير استغراب كل رجل كان في سوريا خلال تلك الشهور ومما بحدر ذكره هنا ان الفرنسيين انفسهم سلحوا العصابات المسيحية في مختلف الجهات لاثارة القلاقل في منطقتي

وقد تبودلت كثير من الرسائل بين الضباط السياسيين الفرنسيين وبعض

ش ش

2

، له ما تو

مة

عن

ال

الاهلبن ، بشأن استخدام بعض متطوعة الاكراد \_ بالراتب الذي يريدون \_ لتأليف العصابات واثارة القلاقل في سوريا ، وعلى الحدود الكردية في العراق وهناك وثائق كشيرة تبرهن على ان هناك اتفاقات بين الدروز لمبواعلى الفرنسيين فأخذوا منهم المال . . . ولم يثيروا القلاقل

#### الامن في دمشق وبيروت

اما مايتعلق بالامن العام ، الذي يجب على كل حكومة ان تحافظ عليه ؛ فانكم تستطيعون ان تحكموا على اتهامات الفرنسيين ، اذا عرفتم ان المارة في بيروت \_ وهي مركنز الادارة الفرنسية \_ لايأمنون السير وحدهم في الليل

فقد كان الجنود الجزائريون يقطعون الطرق ؛ ويسلبون المارة

اما في دمشق فلم يكن عمة شي من هذا

فقد كان المسيحون ، والمسلمون يعيشون الى جانب بعضهم البعض بهدو، وامان ولم يشك المسيحيون يوما من الايام من سوء المعاملة ، ولم يقولوا انهم يخشون احداً من المسلمة

ومع هذا فان الفرنسيين مازالوا يدبرون المكائد مع رئيس الاكليروس في المنطقة الشرقية ؛

وثما يجدر ذكره هذا انه عندما كانت الحالة خطرة في دمشق وكانت الجيوش الفرنسية تتقدم نحونا وقامت قيامة الشعب لم يشك المسيحيون من شي ً \_ رغم اننا لم نكن قابضين على زمام الشعب الشائر \_ وقد جاءوا المي يقدمون شكرهم على الالتفات الذي وجدوه من حكومتى

ولا ارى حاجة للقول ان سياسة فرنسا كنت منجصرة اذ ذاك في استثمار العواطف المذهبية والنعرات الدينية التي تثور بسرعة ـ مع الاسف ـ في بلادنا . وقد اطلعت حكومتي على تخابرات الفرنسيين مع الدروز وعرفت بالاموال

التي دفعتها فرانسة لمتطوعة الدروز ، لمق الله الشيعة أفي جبل عامل ، والمب لغ التي اعطتها للموارنة لمق الدروز في لبنان ، كما علمت ان فرانسة دفعت للسراكسة لمجاربة الآريس في الحولة ، كما دفعت للاسماعيليين لمق اله النصيرية في بانياس ، وكما

دفعت للنصيريين لمهاجمة القرى الاسلامية واحراقها في اللاذقية

ولم يكن في وسع الفرنسيين ـ ولو ارادوا ـ أن يوقفوا تلك العصابات التي ساعدوها عند حد ، ولم يكن في وسعهم ان يحصوا الفظائع التي ارتكبتها . . وهى الفظائع التي تملىء صحائف صفراء من تاريخ سوريا الحديث

الجرائم الشخصية

اذن . . فقد كان من الطبيعي \_ في بلاد هذه حالتها \_ ان ترتكب هذه الجرائم الشخصية ضد بعض الجند الفرنسي

وعند ما كان يقع مثل هذه الجرائم في احدى الانحاء لم نكن لبرى جهداً من الجانب الفرنسي للبحث عن المجرمين ، بلكانكل مافي الامر ان بحرق الفرنسيون اقرب قرية وان محجزوا اغلالها ، ويسوقوا ماشيتها ، ويتركوا سكانها في شقاء وتعاسة لاحد لها

وانه لمن سو، حظ سوريا انها بعيدة . وان شعبها مجهل كيف يلفت نظر العالم المتمدن ويطلعه على جليـة الامر . ولو لم يكن الحال كذلك واستطع السوريون ان يسمعواصوتهم للعالم المتمدن لاثارت هذه الاعمال والاضطهادات عاصفة شديدة في العالم الاوربي « تنسف » فرنسا من سوريا الى الابد !

على ان هذه الاخبار اذا لم تصل الى اسماع اوربا واميركا ، فقد انتشرت في كشير من الانحاء العربية ، وكان كره الفرنسيين بزداد يوما بعد يوم .

#### العملة الجديدة

اما النهمة الثالثة التي وجهها الجنرال غورو أضد حكومتي ، فهي رفض هذه الحكومة ادخال العمله الجديده على اساس الفرنك الفرنسي

واني لاجيب على هذه التهمية ان الجنرال غورو ليس لديه قوة شرعية لابدال المميله في المدينة ، بعملة سواها ، وهو اذا فعل هذا فاتمايكونمستعملا سلطة «الحاكم» المطلق . . الامر الذي لا حق له به !

ثم أن رفض العمل الجديدة لم يكن من حكومي ، بل من الشعب اجمع

#### انصار فرنسا واعداوعها

ويدعي الجغرال غورو في انذاره ان حكومتي قد عاملت انصار فرنسا معاملة سيئة ، وكرمت ـ من ناحية اخرى ـ اعداء فرنسا!

وعلى ذلك اجيب ان هؤلاء الانصار الذي قيل انهم عوملوا معاملة سيئة ، قد كانوا من المت مرين على الامن ، الساعين لاثارة النعرات الدينية بين مختلف المذاهب . . لقاء الاموال التي دفعها لهم الفرنسيون

اما هؤلاء الذين يدعوهم الجنرال غورو « اعداء فرنسا » فانهم من الرجال الوطنيين المخلصين الذين محاربون مقاصد فرنسا وانه من المضحك ان يدعى هؤلاء « اعداء فرنسا » وان يعاملوا معاملة سيئة بالنسبة لهذا العداء.

فقد كان هؤلاء برغبون ان يعيشوا تحت الحسكم العربي وكان قسم كبير منهم يقم في المنطقة الغربية ، وهي المنطقة التي لا سلطة لي عليها .

ولم يكن في وسمي في اي حال من الاحوال أن اختق الشعور الذي تولد في النفوس وشجعته تصريحات الحلفاء في كشير من الظروف.

#### رشوة مجلس لبنان

وهناك تهمة مضحكة اخرى في انذار الجنرال غورو \_ وهي تهمة لا ظل لها من الحقيقة \_ وهي ادعاؤه اننا رشونا المجلس اللبناني بمبلغ ٤٣ الف ليرة انكليزية ليطاب الاستقلال بدون مساعدة فرنسا واتهام اعضاء المجلس بالخيانة لانهم طالبوا مهذا الاستقلال . وهذه التهمة مضحكة لاسباب عديدة :

١ ــ لم يكن لدي الحكومة السورية مال تتمكن فيه من دفع شي

إن المادة المتعلقة بلبنان الكبير قد كانت دوماً خارجة عن السياسة التي كنت البيعاء ولم اكن اعتقد ان امراً كهذا يقابل بالارتباح بين سكان الاراضى المقترح الحاقها بلبنان.

وقد ارسلت لكم جايه ترجمة قرار المجلس وهو القرار الذي نني من اجله كثير من اعضائه . وأني أعرف السبب الذي حدا بالجنرال غورو للوم الحكومة السورية

في هذا الشأن .. وهو محاولة هؤلاء المنفيين السفر الى فرنسا وعرض شكواهم عن طريق المنطقة الشرقية بعد ان حالت فرنسا دون سفرهم من المنطقة الغربية

#### غورو والصحف

واتهم الجنرالغورو الصحف الدمشقية بانها تهاجم السياسة الفرنسية ونسي ان الصحف التي تساعدها فرنسا لم تترك فرصة تمر دون ان تهاجمي وتهاجم القضيسة العربية مهاجمة شديدة وتحمل على السياسة الانكليزية في الشرق الادنى وتحاول الانقاص من قيمتها .

وقد طلبت مراراً عديدة الى السلطات الفرنسية ان توقف صحفها عن التهجمات فلم تصغ الى طلبي ، ولهذا لم يكن في وسعي ان امنع صحف دمشق عن الحواب.

#### لهجة غورو القاسية

ثم بالرغم من لهجة الجنرال غورو القاسية في انداره غير المشروع فقد بذات كل جهد لاقنع حكومتي بالموافقة عليه ، فقد كنت اعرف ان رفضه سيؤدي حما الى مصيبة .

وتلقيت في تلك الظروف الحرجة \_ والضغط يشتد حولي \_ برقية من اللورد كرزون م فأعلمت الكولونيل كوس بموافقتي على شروط الجنرال غورو ، وطلبت اليه في نفس الوقت ان يمدد مهلة الاندار لبينا الممكن من تنفيذ الشروط فحددها ٧٤ ساعة بناء على طلبي

وفي ١٩ تموز طلبت مهلة اخرى لاتمكن عصد المرة عمن ابدال الموظفين الذين يترددون في قبول الشروط.

وفي اليوم الذي اجب فيه طلبي اعلمت الجنرال غورو ان الجيوش العربية التي كانت تحتل مراكر مجدل عنجر القوية والفرق التي كانت ترابط على الحدود قد السحبت بناء على اوامري الى دمشق ، وبدأت منذ ذلك اليوم اسرح الجيوش في العاصمة بناء على تأكيد الفرنسيين بان الجيوش الفرنسية لى تتقدم، وقد كان القناصل في دمشق شهوداً على هذا التأكيد .

اريد ان اؤكد هنا ان موافقتي على شروط الجنرال غورو انماكانت مؤسسة على اعتمادي الذهاب الى اوربا لاعرض القضية امامكم ليأخذ العدل مجراه، بنا. على عهودكم المتمطوعة

#### قبول المطالب والاندار

وفي ٢٠ تموز اغلقت المؤتمر ، وكنت مضطراً لاتخاذ هــذا التدبير بعــد ان رأيت اعضاءه يرغبون في معارضة مطالب الفرنسيين بقوة السلاح

وفي الساعة الخامسة والخسين دقيقة من هذا اليوم نفسه اعطيت الكولونيل كوس جوابي المفصل وموافقتي على شروط الجنرال غورو باجمعها فوصله الجواب قبل ست ساعات ونصف من نهاية مهلة الانذار

ولكن الجنرال غورو يدعي ان برقية الموافقة لم تصله الا في صباح اليوم النالي اي في ٢١ تموز

و بحب ان اذكر هنا ان موافقتي على شروط الجنرال غورو قد جعلت موقفي في دمشق صعباً الى أقصى حد

فقد ادى تسريح الجيوش العربية ، الى قيام حركة في دمشق ضد الحكومة وكان الشعب يؤثر ان يحارب على ان يوافق على مثل هذه الشروط

ولم تنته هذه الحركة ، الا بعد سقوط مئة وعشرة من القتلي ، وثلا ثمئة جريح

#### تقدم الجيوش الفرنسية

وفي صباح ٧١ تموز ، نقل الى ان الجيوش الفرنسية كانت تتقدم نحو دمشق وانها اسرت فرقة صغيرة من الجيش العربي التي تركت في البقاع لتجمع الاسلحة والذخائر من السكان ، وتعود نها الى دمشق

وقد كانت هذه الفرقة الاحيرة ، تحمل اوامربان تعامل الافرنسيين كحالها ... فكانت النتيجة ان وقعت اسيرة في ايدي هؤلاء الحلفاء دون ان تبدي اقل مقاومة ولم اكد اطلع على هذه الانباء ، حتى ارسلت الكولونيل تولا الى الجبرال غورو ، اطلب اليه ان يقوم بوعده ، ويأمر بانسحاب الجيوش الفرنسية

#### شروط حديدة

وفي اليوم التالي ارسل الي الجنرال غورو كتابا يطلب فيه ان اوقع على شروط اخرى . وقد ارسلت اليكم طيه هذا الكتاب وتلك الشروط لتطلعوا علمها

وقد اجبت الجنرال على هذا الكتاب بان هذه الشروط الجديدة لم تكن موجودة في الانذار ، وأني قد هذت القسم الاكبر من الشروط الاولى ، وأنا مستعد لتنفيذ القسم الآخر اذا انسحبت الجيوش الفرنسية .

ولو قبلنا بالشروط الجديده ، لما يقيت لي ولا لوزارتي اية سلطة في البلاد

وفوق هذا لم اكن اثق بان الجنرال غورو لن يبعث بشروط جَـديدة اذا

#### معركة ميسلون

وبينها كنت اسعى لتسوية هذه المشاكل بروح المسالمة والود وصلتني اخبار جديدة عن تقدم الجيش الفرنسي ، فخرجت الجوع من دمشق ، دون نظام ودون اسلحة ، للمدافعة عن المدينة .

ولم يزد عدد هؤلاء الذين تجمعوا في خان ميسلون عن الألني رجل. وقداشترك مع هؤلاء مئتا رجل من رجال القبائل المسلحين، وهم بقايا الجيوش المسرحة \_ فعهد اليهم بالمحافظة على الاسلحة ، والذخائر وكان من الطبيعي ان يذهبواضحية المصفحات والطيارات الفرنسية

وقد كان بين هؤلاء الذين سقطوا صرعى في ميسلون بعض رفاقي في معارك فلسطين وأبي احني رأسي احتراماً لجميع هؤلاء الذين صحوا بحياتهم في سبيل الاحتجاج على اعتداء لم يعرف له التاريخ مثيلا.

#### وعود الجنرال غورو

لقد وثقت بكلمة الجنرال غورو ، واعتمدت على وعده بان لا يسمح للجيوش الفرنسية بالتقدم فاخليت المراكز من الجند ، وسرحت قسم كبيراً من الحيش... وأجبت \_ انا الرجل الاعزل \_ بأني ارفض الحرب

وقد كنت اعرف ان موافقي على الشروط الحديدة لا بد ان تثير حربااهلية في دمشق . فاعطيت الحال غورو عهداً صريحاً أبان الفذ شروط ١٤ تموز بالحرف وطلبت اليه لقاء ذلك ان يوقف تقدم الحيوش نحو دمشق ... فكان جوابه الى اطلاق النار على النظاميين والمتطوعين

وبالرغم من هذا كله فقد امرت النظاميين الذين نجوا من القنابل ان يتركوا الملكر من وقد فنيت فرقة من الجنود الشجمان \_ تحت قيادة البطل يوسف المنظمة \_ وهي في مكانها!

ملحوظة : رأينا ان نكتفي في هذا الجزء بالقسم الاول منهذه المذكرات الخطيرة على ان ندرج بقيتها في الجزء الثاني الذي ينتظر صدوره قريباً.

# الفيصل الماضي

كلة عطوفة الامير شكيب ارسلان التي ارسلها الى الجنة تأبين الفقيد العظيم في دمشق لتتلى في الحفلة التي أقيمت عند ظهور هذا الكتاب:

مجتمع الناس اليوم في أمهات المدن العربية وفي كثير من امصار الشام والعراق وفلسطين ومصر وغيرها لتأبين فقيد هذه الامة الملك فيصل بن الحسين رحمه الله بمناسبة مرور اربعين يوما على مصابه . وكأن جميع ماأقيم من الماتم والمناحات منذ حلت بالعرب هذه الفجيعة الى الان وجميع مانشر من اعلام السواد وما احتشد من الجماهير التي تحصي عئات الالوف لاستقبال نعش الفقيد العظيم وما نشر ته الجرائد العربية تباعاً من تأبينه ورثائه والتعريف بمناقبة ، نعم كل هذا لم يبرد للعرب حرقة ولم يشنف أواراً و تراهم في كل سهل وجبل حيارى و تحسبهم سكارى و ماهم بسكارى وهم يستزيدون بعضهم بعضاً من تأبين الفقيد نظماً ونثراً ومن الخطابة في هذا الخطب الاليم شفعاً ووتراً الملا بشفاء مافي الصدور من لوعة فراق حبيب الامة العربيسة

احوج ما كانت هذه الامة اليه . ولم تكن العواطف وحدها هي السبب في حدة المتصلة عبارة عن مجرد مناحات يشفي بها الاجهاش حرارة الصدور بلكانت مظاهر وظنية ومواقف سياسية يريد العرب ان يقولوا فيها لكل من يتربص بهم الدوائر في شرق اوغرب ويبغيهم الغوائل في بعد اوقرب: ان كان فيصل قد مات فان الامة العربية ملاً ي حياة لم تمت ويريد العرب بعد موت فيصل ان بحيوا فيصل في برنامجه وان يتخذوا هذا البرنامج قبلة سياسية يولونها وجوههم فان فيصلا لم يبلغ المنزلةالتي بلغها فى قلوب العرب الابهذا البرنامج الذي اصر وصم على تنفيذه وشرق وغرب في تأسيسه وما زال يسمى ويدأب ونجي ويذهب حتى فاز بتطبيق القسم الاول منه وكان لو فسح الله في اجله جديراً بان يطبق الاقسام البياقية . وكأن الله كشف لهــذه الامة عن سريرة هذا الرجل وجلي لها صورة ناحية بارزة لاشائبة فيها ولا شبهة تحوم في ناحية من نواحمها فاعلمها من اخلاصه في خدمتها مايندر ان يكون قد توقد في صدر من صدور ملوك المرب الذين عرفهم التاريخ فلهذا تجد من رقة هذه الامــة واجهاشها لفحيمة فيصل مالم تحدث عنه الرواة في عصر من الاعصر الا ماكان من المصاب بالنبي الكريم عليه السلام والخلفاء الراشدين عليهم الرضوان والفاتحين الكبار كمصلاح الدين وابن ناشفين وابن سبكتين واضرامهم . ولعمري ان فيصل اذا قيس بهؤلاء وبالحلفاء الكبار كابي جعفر المنصور وهارون الرشيد والمأمون وعبد الرحمن الاموي صقر قريش وحفيده الناصر لم يكن عنهم مقصراً ولا كان هذا القياس منكراً لان اولئك الملوك والحلفاء جاؤًا في اعصر كانت ريح العرب فيها تعصف في الافاق لايقف في وجهها شيُّ فكانت رجوليتهم قائمة على ساقهـــا وهمتهم منبعثة من طبيعة محيطها فكانت نفوسهم العالية مساوقة لنفوس اقوامهم مسايرة لما كان قد اتسع من سلطانهم فاما فيصل رحمه الله فقد جا. والبلاد غير البلاد والرجال غير الرجال وسلك العرب منتثر وثرائهم في ايدي الاجانب منتشر فاراد ان يرد على هذه الامة ماغصبته الامم من ثرائها وان يبعث تلك الحقوق الذاهبة من اجداثها وحاول ان يؤسس دولة بل حاول ان يؤسس امة لايه إن لم تكن الامة

لم تكن الدولة ولم يكن ذلك سهلا مع تفكك الاوصال وتفرق الاجزاء في الداخل وتكالب الاطماع وتعدد الاغراض من الخارج.

فحاول فيصل مرتقى صعباً ولكنه رقا وعالج صخراً اصم ولكنه استنبط واصمى وكان كل من يراقب سياسته ويتتبع خطواته يعلم ان له برنامجاً واحداً لا يحيد عنه يلبس له في كل طور لبوساً ولكنه لا يزال في جوهمه واحداً كان يلين ولا ينقطع ويشتد ولا يغلظ ويتساهل ولكن ليكتسب ويتأخر ولكن ليثب ويبدي من اساليب المرونة ما تحار له الافكار وهو صابر ويدور من كل جهة وهو لا يبرح قاصداً انقطة التي هو الها سائر ، وكان يكسو هذه السياسة العربية المحضة المبنية كالها على تحرير امته وتوحيدها ثوباً من الكياسة قلما نسجته اليد الالهية وافاضته على زعم سياسي في هذا العصر . فكانت حياته ه سياسة وكياسة » وكان برنامجه ه تحريرا وتوحيداً » فكان الهدف صعباً ولكن مهد له طريقاً جعله بدمائة خلقه سهلا ، وكان الكائس الذي ساقاه المستعمرين الناصبين مراً ولكنه عسل مصفى ، ولهذا اذا قال الانسان ان فيصل بن الحسين كان اسداً في صوف حمل وقنفذاً في ملاء تحمل لم يكن اخطأ التشيه .

وكثيراً ما اثني عليه الاجانب وعددوا محاسنه واظهروا مياهم اليه واعترفوا مجاذبية شخصه وهم يعلمونه عدواً، وكثيراً ما كان يؤانسهم ومجاملهم ويتحدث المهم بصدر منشرح ويستميل من عواطفهم ويستل من سخائمهم وهو يعلمهم اعداء.

وقد ذكرت بعض الجرائد الافرنسية انه لما زار فرنسا منذ سنتين وادب له رئيس الجهورية تلك المأدية الحافلة جاء احد الحاضرين فقدم له الجنرال غورو فقال له المرحوم وهو يبتسم: نعم اسرفه جيداً وقد تلاقينا احدى المرار.. فقالت تلك الجريدة ان الملك فيصل كان يعرف اذاً ان يطارد في ميدان الكلام.

والحقيقة ان فيصل كان يريد ان يقول ذلك اليوم انه لا يخل بشيء من شروط الكياسة ولا يجهل شيئًا من آداب الاجتماع ولكنه لا ينسى يوم ميسلون .. فناول الجنرال غورو من مجاملته كأسًا لم تمنع عذوبتها ان يكون قعرها مراً .

وكان صبر فيصل بحر لا ساحل له سواء على الاجانب او على منكري الجميل والمكابرين في الحق من ابناء جلدته ، ولكن صبره غير المتناهي هذا في ظاهرالحال وكظمه للغيظ الى الحد الذي يفوق الاحتمال كانا يؤثران في قرارة نفسه ويجرحان من صميم قلبه السريع الانفعال مما هدم سحته وابقاه مده طويلة روحاً مليئة في جسم ضميل ، وانتهى الامر بان ضعف الجسم وانقطعت كل نسبة بينه وبين قوة الروح فعلب الضعف على القوة وانصرفت تلك الحياة الثمينة العالية قبل أوانها اذ كان عكن فيصل لو اسعف القدر ان يحدم الامة العربية الماثين سنة فوق ما خدمها اياه واذا قيس المستقبل بالماضي كان يمكنه ان يعمل لاعرب مايده العقول ويزيد على اعمال من مضى من اولئك الفحول ،

فالملك فيصل قد قضى اذاً شهيد انفعالاتة وتأثراته وقتيل عواطفه وتحسراته في اليصال القضية العربية الى الامد الذي كان يربده لها ، وكان يكظم في نفسه الوجد الذي يجده تحت جوانحه ولم يشف شيئاً من برحاء غرامه بالتضية القومية التي كانت ليلاه في هذه الدنيا الا قبل وفاته بسنتين اذ تمكن من كسر قيد الانتداب البريطاني على العراق وضمن الاستقلال التام لشطر من البلاد العربية التي كانت باجمعها ترسف في قيود الانتدابات مقهورة مظلومة مغلونة على امرها.

وماكاد فيصل يحرز لامته ما احرز وببني لها البيت الذي بناه في وسط المجتمع الدولي حتى بلغ به جهده آخر ماكمن من قوة في جسمه وانفد عناؤه في انارة سبيل قومه آخر نقطة من زيت ذلك السراج المنسير الذي وجد ليكون وهاجاً ، فكانت حياته اشبه بحياة من عاش ليحيي قومه حتى اذا قطع من تلك السبيل المرحلة الاولى انتهت حياته وهو ينشد قول ابن دريد:

فان ا،ت فقد تناهت همتي وكل شيء بلغ الحد انتهى وان انالتـني المقـادير الذي ارومـه لم آل في رأب الثأى

وكان فيصل المثال الاتم في المروءة وما زالت المروءة وَذَي قديماً وحديثاً وما كان احراد بقول الامام الشافعي رضي الله عنه: لو علمت الماء البارد ينقص من مروءتي ما شربته. فطالما صبر وتحمل الأذى واجهد نفسه واستهزف نقده ووقته

حباً عروءته وخضوعا لسلطان الحياء الذي كان غالباً عليه . كان فيصل من سجاحة الحلق بحراً لا تكدره الدلاء ولكنه كان مع ذلك جبلا أشم لا تهزه العواصف ولا تزعزعه الزعازع وكان نخفي وراء تلك النفس الحية والخلق اللين والوداعة المتناهية انفة هاشمية ان لم يكن لها شاهد سوى قوله علناً في مؤتمر باريز لممثلي الدول العظام يوم انعقد الصلح العام: عند ما كان آباؤنا ملوكا لم تكن دولة من هذه الدول الحاضرة قد برزت الى الوجود . لكفاه ذلك شاهداً . وكان يحني وراء هذه الرقة التي كان يسحر الناس مها وذاك التواضع الذي لا تكلف فيه صلابة تفل الحديد ومتانذ تذل لها الجلاميد فما رأيت له شبهاً في الجمع بين الرقــة والمتانة والتــواضع والآنفة سوى صلاح الدين يوسف الذي كان من افراد الدمر في دمائة الحلق ورقة الطبع وهو مع ذلك في مياد بن القتال البطل الغضنفر والاسد الهصور . وقد حدثني من اثق بروايته ممن رافق الملك فيصل في اثناء ثورة الحجاز على الترك وكان حدشه هذا لي منذ اربع سنوات وهو من فرسان العرب المعدود بن وعن تولوا ا كبراعمال تلك الثورة قال لي أنه لم يجد في جميع من شهد معه تلك الوقائع رجلا أعظم اقداماو أثبت جنانا واصبر على لظي الحرب من فيصل . ولو لا فيصل ورباطة جأشه وسعة باله وسجاحة خلقه وكرم يده وثقوب فكره وبعد نظره لحبطت تلك الثورة مزبدايتها لكثرة ماكان يحيط مها من العوامل القاضية باحباطها ، وكان فيصل يشبه صلاح الدين ايضاً في سجية اخرى وهي الجور على نفسه في سبيل راحة قومه فقد روى المؤرخون ان صلاح الدين كان يقتحم المعارك وهو ملتاث المزاج وقد يكون مريضا والحي عليه ولا يؤخره ذلك عن ركوب الجواد وغشيان ساحة الجلاد، وقيل أن الحرب كانت تروح من عياء بدنه ، وكذلك فيصل لم يكن يتأخر عن اقتحام المعارك لعلة ولا لعياء ؛ ولعمري ان ما اقدم عليه قبيل وفاته من السفر بالطيارة من اوربا الى بغداد ذها أ وايابا وهو مصاب بعلة القلب وسلخه في بغــداد شهر اغسطس المــاضي بلهيبه وهو شاحب ضئيل لا يعرف النوم الا غراراً ولا يذوق الطعام الا لماظاءِ لهو اشد من خوض المعامع وغشيان الوقائع ومبالطة السيوف ومصارعة الصفوف.

وكان فيصل كصلاح الدين لا يفارقه كرم طبعه ولا يزايله ادبه ولا بره باصحابه

ولو على فراش الموت ، وقبل ان فاضت روحه الكريمــة بنصف ساعة كان وزيراه نوري السعيد ومحمد رستم حيدر بين يديه فشعر بشيء من الراحة فلم يكد يشعر بذلك حتى اشار علمهما بالانصراف ليسترمحا ، وما مضت على ذلك دقائق حتى اتته النوبة القلبية التي فارق بها الحياة.

فاين يجد الانسان هـذه الاخلاق الكريمة التي لم تفارق فيصل حتى في أوان احتضاره !؟ وقد اخطرت في بالي هذه النادرة ما رواه القاضي بهاء الدين بن شداد عن صلاح الدين يوسف وهو انه قبل وفاته بقليل طلب الماء ليشرب فاتوه بماء فاتر فمجه واشار الهم ان يأتوه بماءبارد فأنوه بماء مثلوج فقال لهم بكل تؤدة : اما يوجد من يعدل هذا الماء ؟ ولما خرج من عنده القاضي بهاء الدين بن شداد والقاضي الفاضل قال القاضي الفاضل لرفيقه: ما تأسف على شيء أسفنا على فراق المسلمين لهذه الاخلاق ، انظر كيف صبر على بلادة خدمه في مسألة الماء ولم يزد وهو في سكرات الموت على قوله وأما يوجد من يعدل هذا الماء . . ،

وأنا أقول الآن : ما آسف على شيء اسني على فراق المرب لهــذه الاخلاق ابن يجدونها من بعد فيصل! واي حلم يسم ما كان يسعه حلم فيصل الذي من عرف

سيرته لم يجد الاحنف في جانبه شيئًا .

كان رحمه الله من فرط حلمه وشدة حيائه كشيراً ما يتهم بالضعف ويعبر بقسلة الحزم ، ولم يكن فيصل ضعيفاً ولا كان الحزم يفوته في موقف جد وأعا كان فيصل حيياً كريم الخلق متجافياً عن كســر الخواطر وكأنما كان في جميع موارده ومصادره متذكراً انه من سلالة ذلك القائل: « أنما بعثت لا يم مكارم الاخلاق » والقائل ايضاً: « ان احبكم الي احاسنكم اخلاقاً الموطأون اكنافاً الذين يألفون ويؤلفون ٥، ولقد خاطب الله تعالى نبيه الكريم في كتابه العزيز بقوله « ولوكنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك » اي ان النبوة وهي اعلى المراتب التي عكن ان تصل المها البشرية مع تأييدها بالمعجزات الباهرة والآيات المتواترة لم تكن لتكفل نفوذ الدعوة وانتصارالرسالة لو لم تجيء مقرونة بكرم الاخلاق ورقة الشمائل واجــدر بكل قائد ديني او دنپوي ان لا يبلغ من قيادته أرباً ان فاتتـــه السياحة

والسجاحة . أني لمقترح على اولئك الدين عاشروا معاشرة طويلة تلك النفس الملكية في تلك الصورة البشرية ان يكتبوا نوادر ماعرفوه من كرم اخلاقها وطير اعراقها وهم لا يحتاجون في ذلك الى تزيين ولا تظريف بل حسبهم ان يرووا الحوادث كما جاءت ويقيدوا النوادر كما اتت فيكون كتاباً في حسن التربية والادب ونبراساً تدرس فيه المكارم لناشئة العرب ويعلم الناس ان شأو الاوائل ليس بأبعد من شأو الاواخر وان الكرم العربي بحر زاخر ليس له آخر ه

لا يكفينا ان نو من هذا الفقيد الكبير وان نعرف بمناقب الكثيرة ونسرد من أوصافه العبقرية فمهما وجب هذا الفرض فهناك فرض اوجب وهو الاقتداء بسيرته والسبر على خطته واتخاذ برنامجه قطباً تدور عليه رحى السياسة العربيــة فان يكن قد انطوى فيصل في شخصه فلا تنطوي تلك الفكرة العالمة التي ذهب شهيد تطبيقها وان يكن غاب عن الانظار بوجهه الكريم فلم تبرح نصب الانظار هاتيك الامنية القدسة التي كان مجاهد في تحقيقها. فقد جلس فيصل على عرش العراق وما زال حتى حققه عرشاً واسس له دولة عربية حرة بنفسها قائدة لزمامها مستقلة باحكامها ولم يكن وهو مدأب في خدمة اخوانه العراقيين ليغفل لحظة واحدة عن اغاثة اخوانــه السوريين وكأنما كان يقول لهؤلاء: دعوني افرغ من امر العراق واعود منه اليكم. فلما اطمأن فكره من جهة تحرير العراق عاد فاستأنف السعى في تحرير سورية وعلم الناس انه لم يكن رائد تاج ولا باغي عرش وها من فوقه ومن تحته ولكينه رائد نهضة عربية وباغي كرة تاريخية يعيد لابناء جلدتة مكانهم الاولى. فاذا كان فيصل قد مات فليس في العرب من يقول ان القضية العربية قد ماتت عوته بل القضية العربية قضية امة قد قال قائلها: اذا مات منا سيد قام سيد ولم يكن فيصل يحلم بانه سيكون في هذه القضية الالف والياء لان الامة التي تنهض بقيام شخص وتهوي بموت شخص لا يكون لها نصيب حقيقي من الحياة بل الامة الحية هي التي يكون كل جزءٍ من اجزائها فيصلا على قدر وظيفته . ولقد أوضح فيصل لنا الطريق ونهج السبيل وترك لنا برنامجه وابنه لنعمل مذا ونؤيد عرش هذا ولا نفتأ نعمل حتى نرى الشام والعراق مملكة واحدة تحت تاج الملك غازي الاول الدي نرجو أن

يكون فيصلا ثانيا وان نجد هذ المملكة الواحدة متحالفة تحالف الاخوان معامامي الجزيرة العربية اللذين كان الفقيديرى ان لا بد لنهوض هذه الامة من اتحاده معهما فاحسن ما يحيا به روح فقيدنا المظيم بعد استمطار الرحمة الآلهية على تلك الروح الطاهرة هو ان نتابع العمل بعد نماته لتنفيذ افكاره وتحقيق اوطاره فذلك اسنى ما نرسله من التحايا الى روحه و نضعه من الازهار على ضريحه

شكيب ارسلان

## رسالة الفقيد العظيم الى شعب

قبل مبارحته بفداد للمرة الاخيرة

وجه جلالة الفقيد العظيم الى شعبه الكريم الرسالة الاتية بمناسبة مبارحتمه عاصمة ملكه للمرة الاخيرة وهذه هي المرة الاولى التي يوجه فيها جلالته مثل هذه الرسالة وهذا نصها:

شعبي العزيز !

أودع شعبي بناء على ضرووة اتمام الاستشفاء مؤملا الا يطول غيابي اكثرمن ستة اسابيع وانتهز هذه الفرصة للاعراب عن تقديم ي للعواطف النبيلة التي اظهرها ابناء شعبي المحبوب نحوي خلال ايام عودتي ولسهرهم الدائم على حفظ الطمأنينة والثقة بين جميع الطوائف اثناء الحادثات الاخيرة وما رأيته من مملكتي شعباً وحكومة زاد في الاعتقاد بقرب تحقيق الاماني التي نسير جميعا للوصول اليها.

أني سوف لاأدخر وسعاً في القيام بما يترتب على من خدمة بلادى وشعبي مهما كلفتني من عناء مستعيناً بالمولى عز وجل ، متمنياً أن يوفقنا لما فيه الحير والصلاح

# عطف جلالة الفقيد على الصحافة مديث خطير الفقيد العظيم مع صاحب جريدة والجزيرة »

لاغرو أذا ماتفجعت الصحافة العربية لفقد مليك العرب وحامل لواء نهضتهم المغفور له الملك فيصل فإن ماحباها به من العطف والتشجيع والرعاية لم تألف من عيره من الملوك والقواد والزعماء وهذا ماجعلهامدينة لجلالته بمسبحة بحمده عاطقة بفضائله ومناقبة ومآثره

#### الصحافيون في صف الزعماء

ولا أدل على تقدير جلالته للصحافة واعتماده عليها من الخطبة الضافية الذي ألقاها يوم ٣ ايلول سنة ١٩٣١ على زعماء العراق اذ بسط لهم واجبات الزعماء حيال شعوبهم وواجبات الصحف أيضا ازاء القضايا العامة وبما جاء في ذلك الحطاب البليغ القيم : « الشعب وديعة الله في ايدي زعمائه يحسنون ائتمانها بقدر مايكلفونه «حسب طاقته » على الاستفادة من الظروف الراهنة والفرص السائحة متى عرضت واحب ان اضع الصحافيين في صف الزعماء واطلب اليهم ان يتقوا الله في الواجب المقدس الذي يتحتم عليهم القيام به ...»

#### عطف الفقيد على جريدة الجزيرة

ولما دعوت في جريدة الجزيرة التي عطلتها السلطات الاستعمارية الى لبس الفيصلية وتسمية احد الشوارع الكبرى في دمشق باسم جلالة الملك فيصل وبذلال في سييل ذلك مجهودات عملية لدي الحكومة المحلية \_ وقد تقدم ذكر ذلك في اول الكتاب \_ كملف جلالته سكريتره الحاص بان يكتب كتاباً باسم جلالته

الى كاتب هذه السطور ( بصفته صاحب الجزيرة ومحررها ) يعرب له فيه عن اعجاب جلالته نخطة الجريدة و جهود صاحبها . وهذا ماجاه في الكتاب المذكور المؤرخ في ١٧ نيسان سنة ٩٣٣ بالحرف الواحد : « وأمرني جلالته بان اعرب لكم عن استحسانه لما عقدتم النية على تنفيذه من الفكرة وعن قدره لما بذلتم وتبذلونه من الجهود في سبيل اعلاء كلة الامة العربية واعادة ما كان لها من عز غابر و مجد اثيل متمنياً لكم دوام التوفيق»

وقد تكرم جلالته بهذه المناسبة فأهدي الى العاجز عشرين سدارة عراقية من افخر الاجناس وزعت بين فتيان الجزيرة الذين قاموا بالدعاية العملية لهذه الفكرة

#### المقابلة الاولى والاخيرة

وعندما مر جلالته بمدينة عمان في طريقه الى اوربا ( في أوائل حزيران الماضي) رأيت ان من اقصى واجباتي ان اتشرف بمقابلة جلالته فخففت مع من خف من الوفود الكثيرة الى عمان . وفي الساعة الحادية عشرة والدقيقة ١٥ من صباح يوم الثلاثاء الواقع في ١٩ صفر سنة ١٩٣٥ هجرية الموافق ٣ حزيران سنة ١٩٣٣ تشرفت بمقابلة جلالته مقابلة خاصة في بهو قصر رغدان ودار بيني وبين جلالته الحديث الذي أنقله بحروفه كما استوعته على اثر خروجي من لدن جلالته وقد بادرت حالا الى تسجيله في مفكرتي الحاصة

أجلانا لا انكران جلالته اوصاني بعدم اذاعة الحديث في الصحف نظراً لحطورته بيد انني من جهة اخرى ارى من واجب الامانة في عنتي وواجب الوفاء للفقيد ان ادونه في هذا الكتاب وفي ذلك ما فيه من خدمة التاريخ ونصرة القضية الوطنية خلاصة الحديث

 القضية قد تحل في مرحلة واحدة وقد تحتاج الي مرحلتين او اكثر فعليكم ان لا تستسلموا لليأس والقنوط ، ولكني اطمئنكم بان بقاء البلاد على وضعها الاستعاري الحاضر امر مستحيل والسبيل الوحيد لحل هذه الفضية في وقت قريب هوالاتحاد والثبات ..

#### تقدير جلالته لوطنية السوريين

ثم قال جلالته: ويسرني ان الامة السورية برهنت على شدة تعلقها بأمانها القومية اذ وقفت موقفاً مشرفاً ازاه المعاهدة والى المفاوض السوري التوقيع عليها ما دامت لا تعترف بالوحدة السورية ، ولو فرضنا ـ لا سمح الله ـ ان المعاهدة عقدت واشتملت على المدن الاربع فقط لكان في ذلك ضربة قاضية على آمال البلاد ولتأخر حل القضيه السورية بما يطابق الاماني الحرة عشرين سنة على الاقل

#### يضحي بسورية في سبيل وحدة القطرين

ثم تابع جلالته حديثه قائلا: ولقد اتهمني البعض عند وجودي في سورية بانني اعمل لمصلحة الفرنسويين واتهمني غيرهم بعد ذلك بانني اعمل لمصلحة الانكليز، ولكن الايام قد برهنت واخذت تبرهن لكم حقيقة المبادي، التي اعتنقها والآمال التي انشدها. نعم انني ضحيت بسورية وتوجهت الى العراق ولكن في سبيل اتمام البرناهج القومي المملوم وهو انقاذ القطرين الشقيقين وتوحيدها اذ لا يمكن لسورية ان تعيش لوحدها خصوصاً بعد ان بلغ العراق ما بلغه من السيادة والاستقلال

#### اهتمام الحكومات بمشروع الفقيد

وقال جلالته: ان فكرة توحيد القطرين قضية عالمية على جانب عظيم من الاهمية والخطورة و ثقوا بانه ليست فرنسا وحدها هي التي تقاومها بل هي تهم انكلتراكا تهم ايطاليا والمانيا وتركيا وروسيا واميركا وغيرها من الحكومات والدول فعليكم اذاً ان تتدرعوا بالحبكمة والحزم والثبات والاتحادكما اوصبتكم

#### تفويض حلالته والتمسك بالبيعة

وقبل ختام الحديث: قلت لجلالته ان دهشق احتفات منذايام بتأبين والدكم الجايل واحتشد زهاء ستة آلاف نسمة في حي الميدان وقرروا بالاجماع تفويض جلالتكم لحل القضية السورية واعربوا عن تمسكهم بالبيعة. وهذا نص القرار الذي اجمعوا عليه وطلبوا الى ايصاله الى جلالتكم (فتسلمه جلالته)

فتمان الجزيرة

ثم قلت لجلالته: كان لزيارة ابنائكم رسل الوحدة العربية ( افراد الكشافة العراقية ) للبلاد الشقيقة اثر طيب في هذه البلاد فحبذا لو تتكرر مثل هذه الزيارات وقريباً ستتألف فرق قومية في سورية باسم فنيان الجزيرة تسيرعلى مبادي، جلالتكم وتستمد من روحكم الطاهرة ما تحتاج اليه من قوة واخلاص وثبات فأرجو ان تشملوها برعايتكم . فابتسم جلالته وقال مرحباً بالفكرة: بارك الله فيكم واخذ بايديكم .

#### مهجر الشعوب العربية

ثم قلت لجلالته: كان لتصريح جلالتكم بان العراق سيكون مهجراً للشعوب العربية صدى استحسان في جميع الامصار الناطقة بالضاد وعلى الاخص في سورية لاننا معشر السوريين في حاجة قصوى (ولا سيا في هذه الايام العصيبة السوداء) الى ملحاً نلوذ به ونهاجر اليه . فأجابني جلالته : معاذ الله ان تحتاجوا الى مهجر ان سورية والعراق قطران شقيقان ولا بد ان تزول الحواجز بينهما قريباً ان شاء الله .

وهنا دخل مرافق جلالته واعلمه بان وفداً من شباب شرق الاردن يريد مقابلة جلالته فوقفت لاودع جلالته وانا لا اشعر بالزمن الذي قضيته في حضرته ولثمت يديه بحرارة وقلت لجلالته: ارجو ان محتفل قريباً بتشريف جلالتكم الى بلادنا مع زعماءنا المبعدين

دمشق

محمد تيسير ظبيان صاحب جريدة الجزيرة

# جلالة الملك غازي الاول نبذة موجزة عن برنه واخدة ومناقبه

ولد جلالة الملك غازي في مكة الكرمة عام ١٩١٧ و كان والده المغفور له الملك فيصل يتولى قيادة الحملة التي جردها جلالة جده المغفورله الملك حسين على الادريسي لتأديبه وانقاذ الجنود المثانة المحصورة في (ابها) ويقال ان هذا هو سبب اطلاق اسم «غازي» على جلالته

وقد ترعرع جلالته في كنف جده الملك حسين اذ كان والده في طفولته مشتغلا بحروب الثورة العربية . وماكاد يبلغ السادسةمن عمره حتى اسلمه جده الى الشيخ يس البسيوني ليقر ثه القرآن ويعلمه مبادى: القراءة والكتابة ؛ ثم اخذيتلقى علوم الدين على السيد حسن علوي

وبعدما وصل جلالة الفقيد العظيم الملك فيصل الى العراق ونودي به ملكا عليه استدعى جلالته شبله الغازي فوصل الى بغداد مع صاحبة الجلالة والدته وذلك عام ١٩٣٧ ولما وضع العراقيون دستور بلادهم سنة ١٩٧٤ قرروا فيه ان عرش العراق وديعة جلالة الملك فيصل بنتقل الى الاكبر فالاكبر من ابنائه على خط عمودي

وقد جي، له في بغداد بمربية انكليزية تسهر على تهذيبه وتلقينه اصول اللغة الانكليزية ولما تعلم من هذه اللغة ما ممكنه من دخول المدارس الكبرى في انكلترا ارسله جلالة والده الى لندن فانصرف الى اتمام دروسه في كلية « هارو » وذلك عام ارسله جلالة والده الى لندن فانصرف الى اتمام دروس العربية على الاستاذ كاظم الدجيلي بناء على رغبة والده

وقد اتبح لجلالته أن يزور مختلف المهالك الاوربية أثشاء العطلات الصيفية واكتسب من هذه الرحلات فوائد جمة

ثم عاد جلالته الى عاصمة ملك ابيه بعد ان امضى في انكلترا زهاء سنتين ونصف

فاستقبل استقبالا رسمياً حافلا كان الغرض منه ان يقدر المدؤولية التي ستلقى على عاتقه في المستقبل ويشعر بها وقد رأى جلالة والده ان يدخل المدرسة الحربية في بغداد فانظم فيها باسم « الشريف غازي بن فيصل » وتخرج منها برتبة ملازم في الحين العراقي في السنة المنصرمة ، وقد كانت نشأته في المدرسة نشأة دعوقراطية صحيحة وذلك بناء على رغبة والده الذي اصدر امراً الى مدير المدرسة بان يعامل نجله معاملة بقية الطلاب دون تفريق او تمييز

وللمرة الاولى ناب عن والده الفقيد خلال زيارته الاخيرة لانكلترا في شهر حزيران الفائت ولما نشبت فتنة الاشوريين وقف جلالته في جانب شعبه وانتقد بشدة تصرف السلطات الاجنبية ثم زار الجهات الشمالية من القطر العراقي فازداد الشعب تعلقا به واكباراً لمقامه

ولما عاد جلالة والده الى بغداد اخيراً لاخماد الشورة الاشورية اقر تصرفات شبله واستحسن موقفه المشرف وقفل راجعاً الى اوربا بعد ان آبايه عنه مرة ثانية

وقد نودي مجلالته ملكا على العراق يوم ٨ ايلول وذلك حيما انتقل الى دار الحمد جلالة والده العظيم وجاء رئيسا مجلس الشيوخ والنسواب والوزراء واقسموا لجلالته يمين الولاء واعلن اعتلاء جلالته العرش بالتحية الملوكية وهي اطلاق ١٠١ مدفع

وقدمت الوزارة الكيلانية استقالتها صباح به ايلول حسب الاصول فكلف جلالت فخامة رشيد عالي بك الكيلاني بتأليفها من جديد وهذه اسهاء حضرات الوزراء السادة: حكمت سليان «للداخلية» ويس الهاشمي «للهالية» ونوري السعيد «للخارجية» ومحمد زكي «للعدلية» وجلال بابان «للدفاع» ورستم حيدر «للاقتصاد والمواصلات» والسيد عبدالمهدي «للمعارف»

وفي مساء ١١ ايلول اجتمع مجلس الامة العراقي بصورة غير اعتيادية لتحليف جلالته اليمين القانونية فاداها بكل خشوع ثم عاد الى قصره في موكب فخم واعلن رئيس الوزراء تأجيل المجلس الى شهر تشهرين القادم

واجري ليـلة ١٩ ايلول الماضي عقد قران جلالتــه على سمو الاميرة «عالية»

ابنة عمه جلالة الملك على وذلك تطمينا لرغبة جلالة والده الراحل ولمناسبة وجود عمه سمو الامير عبد الله في بغداد ، وقد تقرر ذلك فيا بين افراد البيت الهاشمي ، وتم من غير مراسم وبحضور الوزراء فقط

و في ١٧ ايلول اذاع جلالنه على شعبه الكرم البيان الآتي:

ان عواطف الاخلاص والمحبة التي انبعثت من قلوب ابناء امتي على اثر الكارثة العظمي التي حلت بالبلاد بفقد قائدها وباني كيانها جلالة والدي المعظم تغمده الله برحمته كان لها اعمق اثر في نفسي وكانت اكبر سلوى لي في مصابي ولا شك في انها كانت دليلا على تقدير الجميع للاعمال الخالدة التي نهض بها والتضحيات العديدة \_ و آخرهاحياته الغالية \_ التي بذلها في سبيل امته واعلاء شأنها . والان وقد ودعنا والاسي ملوُّ القلوب فقد انحى من واجبنا نحن الذين شا ت الاقدار ان نبقي بعده ان نسترشد دائمًا بتلك السياسة الحكيمة التي كان هدفها الاسمي السير بالمملكة الى اوج التقدم والعمران والمنعة وأن نتخذ من مثاله الاعلى مثلا أعلى في التف ني في خدمة الامة التي احبها فوق كل شي وخدمها بكل قواد وودعهاالوداع الابدي وهو مرتاح لأنه قام بواجبه والواجب اي واجبنا جميعا الذي امرنا به هو ان تمسك بالقوة والاتحاد ونجعل من توصيته هذه الاخيرة منهاجا نسير عليه في مستقبل ايامنـــا وفي هذه الساعة التي يحيش قلي فيها بالام الخطب وبشكر الامة على عواطفها الصادقة المو آسيه محق لي ان انتظر من ابناء شعبي ان يو آزروني بكل قواهم كما آزروا والدي في جهاده وان يساعدوني على النهوض بالمسؤولية العظمي التي القتها القدرة الالهية على عانقي وان يعملوا واياي على تمجيد ذكرى فقيد الامة وسليل البيت الهاشمي وتطييب روحه وذلك ببذل كل مافي وسعنا في سبيل تحقيق امانيه السامية

هذا واني باسمي واسم صاحبة الجلالة الوالدة وباسم الاسرة الهاشمية آكـررثنائي وشكري الى ابناء امتي وارجو لهم جميعا صبراً جميلا ورفاهــا شاملا

غازي

وجلالة الملك « غازي » يبلغ الآن من العمر ٢١ عاما وهو على جانب عظيم من الفطنــة والذكاء والشجاعة ودمائة الاخلاق ولعل ابرز مآثره شدة تواضعه ورقــة

حاشبته ولين عريكـته مما جعله محبوبا من جميع طبقات الشعب فعسى ان يكون خير خلف لخير سلف اطال الله بقاء جلالتـه وادامه حصناً للعرب ومطمحاً لانظار الناطقين بالضاد

### رسالة جلالة الملك غازى الى العرب

عنيت جريدة الجامعة الاسلامية التي تصدر في فلسطين عناية خاصة بانباء الفقيد العظيم ونشرت المقالات الطوال عن سيرته واعماله واوفدت مندوبا خاماً من قبلها الى بغداد لحضور المأتم العظيم الذي اقيم في ارض الرافدين بمناسبة دفن رفات الفقيد الغالى

وقد تمكن المندوب المذكور من مقابلة جلالة الملك المعظم غازي الاول وبعد ان رفع الى جلالته شعائر المؤاساة والتعزية قال جلالته: مصيبتنا واحدة هكذا اراد الله ، البقاء للعرب جميعاً ، جلالته ترك لنا مثلا اعلى ، فلنسر على هدي المثل وضوئه القوي . اشترك العرب كلهم في العزاء وانا لا افرق بين قطر عربي و آخر . انها كلها بلاد واحدة تجمعها روابط القرابة والمصالح المشتركة

ثم سأله المندوب: وما هي رسالتكم يا صاحب الجلالة المى البلاد العربية ؟ فاشرق وجهه السكريم وتهلل ولمع نور الثقة والعزم في عينه ثم قال: الاتحاد قبل كل شيء ، والعمل قبل القول ، وقريباً ينالون باذن الله استقلالهم كاملا ويحققون غرضهم في الوحدة

#### تنبيم

\_ حالت العجلة الفائقه التي طبع بها هذا الجزء دون استيماب كل ماانتهى الينا من المعلومات التي استقيناها من المصادر المطلعة عن حياة الفقيدو إعمالة وسندرجها كلها في الجزء الثاني مع الخطب و القصائد التي القيت في حفلات التأبين

# محتويات الكتاب

صفحة ٧٥ من اقوال فيصل المأثورة ٧٧ خطاب بليغ للفقيد العظيم ٧٩ آخر تصريح للفقيد العظيم ٨١ آراء كمار المفكرين في الفقيد ۸ رأى الدكتور شهندر ٨٤ رأى الدكتور طه حسين ٨٩ رأي الاستاذ عبد الرحمن عزام ٩١ رأي الاستاذ عباس العقاد ٩٤ رأي الاستاذ احمد حسن الزيات ٩٧ رأى الاستاذ عد القادر المازني ١٠٠ قصدة الاستاذ الزهاوي ١٠٢ كلة الاستاذ مهدي البصر ١٠٥ = السد التفتازاني ۱۰۷ = فکری اماظة ١١٠ = = الاستاذ فارس الخوري ١١٣ مذكرات الفقيدعن القضية العربية ١٤٤ كلة الامير شكيب ارسلان ١٥٢ حديث خطير للفقيد العظم ١٥٦ جلالة الملك غازى

٧ اهداء الكتاب ٣ توطئة ٣ ع فيصل والتاريخ ه امنية العرب منذ عشرة قرون ١٠ فيصل القائد الشحاع ١٢ = السياسي الحاذق ۱۳ = الراعي الصالح ١٦ = التقي الورع ١٦ = شؤون التعليم والتهذيب ١٧ = وفكرة توحيد القطرين = والقضة العربية العامة 19 = والاتحاد الطائفي ٢٤ خلاصة تاريخية عن حياة الفقيد ٧٧ فيصل والثورة العربية · म = في عاصمة الامويين 13 = في العراق عع الفقيد في ايامه الاخبرة ٥٥ كيف وصل النعبي الى الملاد العربية ٥٦ تشيع الجثان الطام ١١ صدى الفاجعة في جميع اقطار العالم

صفحة

\*PB-33806-SB 75-31T CC

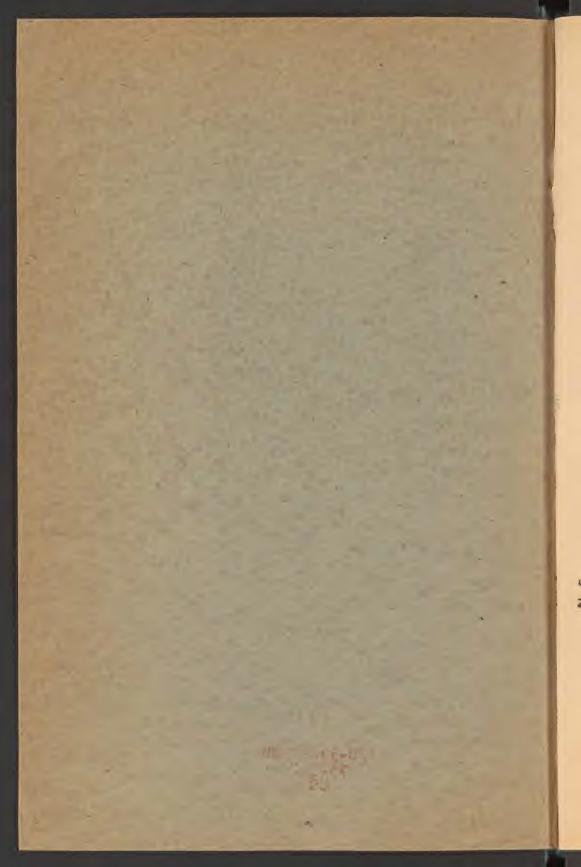

## جلال الملك غازى الاول



یطلب الکتاب من مکنیة الجزیرة اصاحبها رفعی الگزیری دمشق شارع دامی

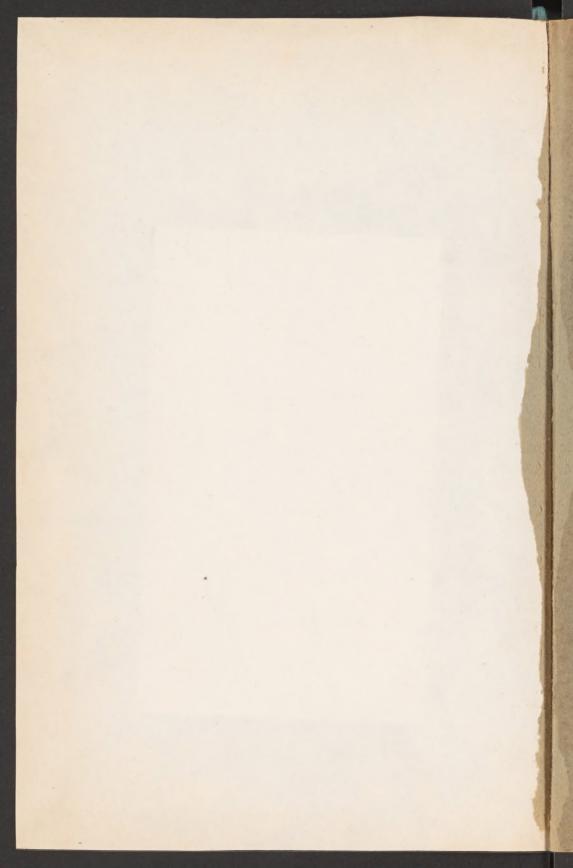

| Date Due    |      |  |  |
|-------------|------|--|--|
| NOV 5       | 1971 |  |  |
|             |      |  |  |
|             |      |  |  |
|             |      |  |  |
|             |      |  |  |
|             |      |  |  |
|             |      |  |  |
|             |      |  |  |
|             |      |  |  |
|             |      |  |  |
|             |      |  |  |
|             |      |  |  |
| Demco 38-29 | 17   |  |  |



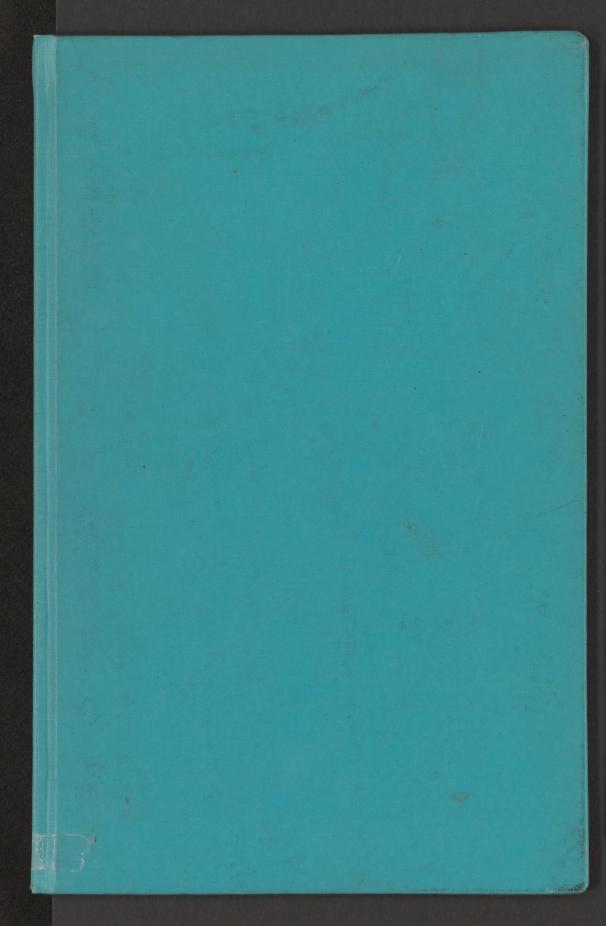